

## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعة الرابعة عشرة



دارالهارف

بعد عطبية الإبراشي



كَانَ شَابُ فَكُلُح ، طَيِّبُ ٱلْقُلْبِ ، يَعِيشُ مَعَ زَو جَتِهِ سَعِيدَيْنِ فِي حَيَاتِهِمَا ، قانِعَيْنِ بِما أَعْطَاهُمَا ٱللّهُ ، رَاضِيَيْنِ بِما أَعْطَاهُمَا ٱللّهُ ، رَاضِيَيْنِ بِما أَعْطَاهُمَا ٱللّهُ ، رَاضِيَيْنِ بِما أَعْطَاهُمَا اللّهُ ، رَاضِيَيْنِ بِما أَعْمَ بِهِ عَلَيْهِمَا ، مِنْ خَيْرٍ وَنِعْمَةٍ .

وَلَمْ يَكُنْ يُكَدِّرُ سَعَادَ تَهُما ، وَ يُنَغِّصُ حَيَا تَهُما ، إِلاَّ حِرْمَانُهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

وَكَثِيرًا مَا دَعَتِ ٱلزَّوْجَةُ ٱللهَ ، فِي صَلَوَاتِهَا ، أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهَا بِطِفْلٍ ، تَسْمَعُهُ وَهُوَ يُنادِيها ؛ يَا أُمِي ، فَتَتِمَّ هَناءَتُهَا ، وَتَكُمُ لَ سَعَادَةُ زَوْجَهَا .

وَفِي يَوْم مِنَ ٱلْأَيَّامِ ، ٱنْتَهَى ٱلْفَاّلاحُ مِنْ عَمَلِهِ ، وَعَادَ إِلَى مَنْزِلِهِ ، وَمَعَهُ حُزْمَةٌ مِنَ ٱلْحَطَبِ ، فَأَلْقَاهَا بِجَانِبِ ٱلْحَائِطِ ، وَغَيَّرَ مَنْزِلِهِ ، وَمَعَهُ حُزْمَةٌ مِنَ ٱلْحَطَبِ ، فَأَلْقَاهَا بِجَانِبِ ٱلْحَائِطِ ، وَغَيَّرَ مَنْ الْحَائِطِ ، وَغَيَّرَ مِنَ الْعَشَاءِ ، وَبِجَانِبِهِ زَوْجَتُهُ .

وَبَعْدَ ٱلْعَشَاءِ ، أَخَذَتِ آلزَّوْجَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا ، وَتَقُصُّ عَلَيْهِ عُلِمَّا رَأَتُهُ فِي فَذِهِ ٱللَّيْلَةِ ، فَقَالَتْ ، لَقَدْ حَلَمْتُ ، فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ ، خُلْمًا رَأَتُهُ فِي نَوْمِهَا ، فَقَالَتْ ، لَقَدْ حَلَمْتُ ، فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ ، وَلَيْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ وَتَعَالَى اللّهَ عَلَيْهِ وَتَقَبَّلَ مَا لَكُ اللّهَ عَلَيْهِ ، وَتَقَبَّلَ مَا لَكُ اللّهَ عَلَيْهِ ، وَرَزَقَنَا طِفْلاً جَمِيلاً . . .

وَحِينَمَا كَانَتْ تَقُصُّ عَلَى زَوْجِهَا حُلْمَهَا ، وَزَوْجُهَا يَسْتَمِعُ إِلَيْهَا فَرِحًا ، وَزَوْجُهَا يَسْتَمِعُ إِلَيْهَا فَرِحًا ، مُتَمَنِيًّا أَنْ يَتَحَقَّقَ هَذَا ٱلْحُلْمُ ، رَأَى ٱلِآثْنَانِ ثُعْبَانًا صَغِيرًا ، يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَعْوَادِ ٱلْحَطَبِ . . .



كَانَ ٱلثُّعْبَانُ صَغِيرًا ، لَطِيفَ ٱلْحَرَكَةِ ، فَلَمَّا رَآهُ ٱلزُّوْجَانِ ، سَكَتَا عَن ٱلْكَلَامِ ، وَجَعَلَا يَتَأَمَّلَانِ حَرَكَاتِهِ . . . ثُمَّ تَذَكَّرَتِ ٱلزَّوْجَةُ حَالَهَا ، وَبَدَأَتْ تَبْكِي، وَتَقُولُ لِزَوْجِهَا ، · أَنْظُرْ · · · حَتَّى ٱلثَّعَا بِينُ لَهَا صِغَارْ ۚ ؛ أَمَّا نَحْنُ فَلَيْسَ لَنَا أَطْـفَالْ · أَخَذَ ٱلزُّوْجُ يُصَبِّرُ زَوْجَتَهُ وَيُسَلِّيها، وَهِيَ لَا تَكُفُّ عَن ٱلْبُكَاءِ . وَفَجْأَةً رَأَى ٱلزُّو جَانِ ٱلثُّعْبَانَ ٱلصَّغِيرَ ، يَقْتَرِبُ مِنْهُمَا ، وَيَرْفَعُ نَحْوَهُما رَأْسَهُ ، وَيَقُولُ بِصَوْتٍ جَمِيلٍ ، وَ فِي لُغَةٍ صَحِيحَةٍ؛ لَا تَبْكِي، يَا سَيِّدَتِي، عَلَى أَنَّكِ لَمْ تُرْزَقِي أَطْفَالًا... خُذِينِي طِفْلًا لَكِ، وَرَبِينِي كَمَا تُرَبِي آلاَمٌ ظِفْلَهَا، وَأَنَا أَعِدُكِ وَعْدًا صَادِقًا ، أَنْ أُحِبُّكِ ، وَأَنْ أَكُونَ بَارًّا بِكِ ، وَبِزَوْجِكِ ، مُطِيعًا لَكُماً . وَثِقِي - يَا سَيّدَتِي - أَنَّكِ لَنْ تَنْدَمِي ، إِذَا فَعَلْتِ هٰذَا . وَتَأَكَدِي أَنَّزِي سَأَرُدُ لَكِ ٱلْجَمِيلَ ، وَأَنَّنِي لَنْ أَنْسَى لَكِ تَرْ بِيتَكِ ، وَعِنا يَتَكِ ، وَحَنَانَكِ ، وَرِعَا يَتَكِ .

ثُمَّ قَامَتْ فَحَمَلَتِ آلثُعْبَانَ ، وَنَظَفَتْهُ ، وَوَضَعَتْهُ فِي مَكَانٍ تَظْفِيهِ . ثُمَّ صَنَعَتْ لَهُ فِرَاشًا لَيِّنًا مِنْ قِطْعَة ِ حَرِيرٍ كَانَتْ عِنْدَهَا ، فَطْيِفٍ . ثُمَّ صَنَعَتْ لَهُ فِرَاشًا لَيِّنًا مِنْ قِطْعَة ِ حَرِيرٍ كَانَتْ عِنْدَهَا ،

وَأَرْقَدَتْهُ فِي صُوَانِ ٱلْمَلَابِسِ، وَتَرَكَتْ جُزْءًا مِنْ بَابِ ٱلصُّوَانِ مَفْتُوحًا لِلتَّهْوِيَةِ، حَتَّى لَا يَمُوتَ.

وَفِي كُلِّ يَوْمِ كَانَتِ آلزَّوْجَةُ تُقَدِّمُ لِلثَّعْبَانِ أَحْسَنَ مَا عِنْدَهَا مِنْ آلطَّهَامِ وَآلشَّرَابِ ، فِي آنِيَةٍ خَاصَّةٍ ، وَفِي مَوَاعِيدِ آلْفَطُورِ مِنَ آلطَّهَامِ وَآلشَّرَابِ ، فِي آنِيَةٍ خَاصَّةٍ ، وَفِي مَوَاعِيدِ آلْفَطُورِ وَآلْغَدَاءِ وَآلْعَشَاءِ ، وَآعْتَنَتْ بِهِ كُلَّ آلْعِنَايَةِ ، وَآهْتَمَتْ بِأُمُورِهِ ، وَآلْغَتَاءً وَآلْعُشَاءً ، وَآعْتَنَتْ بِهِ كُلَّ آلْعِنَايَةِ ، وَآهْتَمَتْ بِأُمُورِهِ ، كَلَّ آلْعِنَايَةِ ، وَآهْتَمَتْ بِأَمُورِهِ ، كَلَّ آلْعِنَايَةِ ، وَآهْتَمَتْ بِأَمُورِهِ ، كَلَّ آلْعِنَايَةِ ، وَآهْتَمَتْ بِأَمُورِهِ ، كَلَّ آلْعِنَايَةِ ، وَآهْتَمَتْ بِطُفْلِهَا آلصَّغِيرِ .

نَمَا ٱلثُّعْبَانُ وَكَبِرَ ، وَصَارَ ضَخْمًا ، أَضْخَمَ مِنْ أَيِّ ثُعْبَانٍ رَآهُ ٱلْفَلَاحُ وَزَوْجَتُهُ . وَكَانَ يَزْحَفُ إِلَى حَدِيقَةِ ٱلْمَنْزِلِ ، فِي رَآهُ ٱلْفَلَاحُ وَزَوْجَتُهُ . وَكَانَ يَزْحَفُ إِلَى حَدِيقَةِ ٱلْمَنْزِلِ ، فِي النَّهَارِ ، وَيَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ فِي مَوَاعِيدِ ٱلطَّعَامِ ، كَأَنَّهُ إِنْسَانٌ مُنَظَمْ وَقِيقٌ . وَيَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ فِي مَوَاعِيدِ ٱلطَّعَامِ ، كَأَنَّهُ إِنْسَانٌ مُنَظَمْ وَقِيقٌ . وَيَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ فِي مَوَاعِيدِ ٱلطَّعَامِ ، كَأَنَّهُ إِنْسَانٌ مُنَظَمْ وَقِيقٌ . وَإِذَا أَقْبَلَ ٱللَّيْلُ ، وَخَلَ الصُّوانَ ، وَنَامَ إِلَى الصَّبَاحِ .

وَكَانَ يُخَاطِبُ ٱلْفَـاَّلاحَ بِقَوْلِهِ : يَا أَبِي ، وَيُخَاطِبُ ٱلْفَـاَّلاحَةُ مِقَوْلِهِ : يَا أَبِي ، وَيُخَاطِبُ ٱلْفَـاَّلاحَةُ مِقَوْلِهِ : يَا أُمِي . وَإِذَا آخْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ ، طَلَبَهُ مِنْهُمَا فِي آخْتِرَامٍ مِنْهُمَا فِي آخْتِرَامٍ

وَأَدَبِ ؛ وَإِذَا شَكَا شَيْئًا ذَكَرَهُ لَهُمَا فِي رِقَةٍ وَلُطْفٍ. لَهُمَا فِي رِقَةٍ وَلُطْفٍ.

مَرَّتِ ٱلْأَشْهُرُ وَٱلْسِنْوُنَ ، وَآلْسِنْوُنَ ، وَآلْفِسْنُونَ ، وَآلْفَالُكُمْ وَآلْفَعْبَانُ ، وَآلْفَعْبَانُ ، وَآلْفَعْبَانُ ، يَعِيشُونَ كَأَنَّهُمْ أُسْرَةٌ وَاحِدَةٌ سَعيدَةٌ .

وَ فِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ قَالَ وَفِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الثُّعْبَانُ لِلَّبِيهِ: أَبِي ! إِنِي قَدْ كَبِرْتُ، وَأَصْبَحْتُ شَابًا، وَ إِنِي أُدِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ...

قَالَ ٱلْفَاّلاحُ: هَذَا رَأْي جَمِيل . وَسَأَبْحَثُ فِي ٱلْحَقْلِ عَن وَاللَّهُ وَلَي ٱلْحَقْلِ عَن وَاللَّهُ وَلَكَ مَن بَنَاتِ جِنْسِك ، لِتَكُونَ زَو جَةً لَك ، تُشَارِكُك رَفِيقَةٍ لَك ، مُن بَنَاتِ جِنْسِك ، لِتَكُون وَو جَةً لَك ، تُشَارِكُك فَي فِي حَيَارِتك ، حُلُوهَا وَمُرِ هَا . . .

قَالَ ٱلثُّعْبَانُ ؛ لاَ ، يَا أَبِي ؛ إِنِّي لاَ أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِنَ

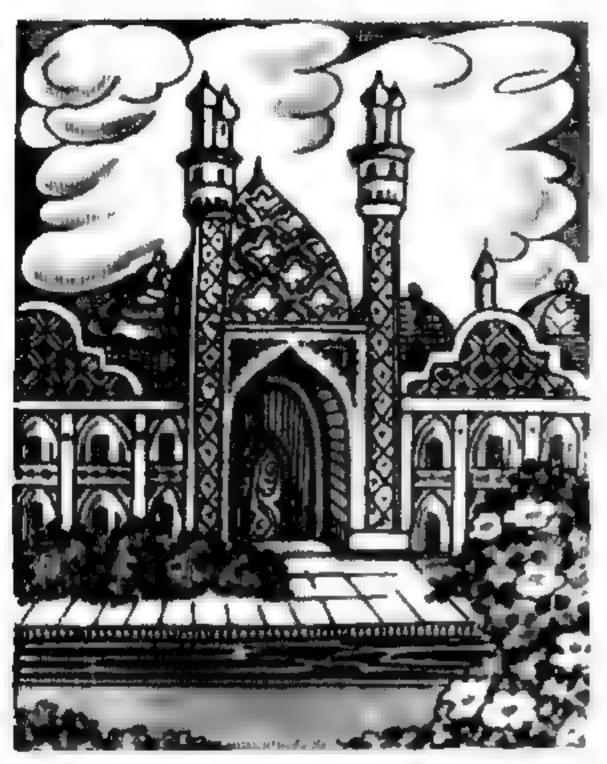

رَأَى ٱلسُّلْطَانُ أَنَّ ٱلرَّجُلَ سَاذَجٌ فِي تَفْكِيرِهِ، بَسِيطٌ فِي سَاذَجٌ فِي تَفْكِيرِهِ، بَسِيطٌ فِي كَلَامِهِ، فَضَحِكَ بِمِلْءِ فَمِهِ، كَلَامِهِ، فَضَحِكَ بِمِلْءِ فَمِهِ، وَقَالَ لَهُ ؛ إرْجِع إِلَى مَنْزِلِكَ، وَقَالَ لَهُ ؛ إرْجِع إِلَى مَنْزِلِكَ، وَقَالَ لَهُ ؛ إرْجِع أَنْ مُسْتَعِدٌ أَنْ وَقَالَ لَهُ النَّعْبَانَ أَنْنِي مُسْتَعِدٌ أَنْ وَأَخْبِرِ ٱلثَّعْبَانَ أَنْنِي مُسْتَعِدٌ أَنْ أُزُو جَهُ آبْنَتِي، إِذَا آسْتَطَاعَ أَنْ يُحُول جَمِيعَ آلَيْمادِ، آلَّتِي فِي يُعْ لِيَعْمَادِ ، آلَّتِي فِي يُعْمِيعَ آلَيْمادِ ، آلَّتِي فِي يَعْمَادِ ، آلَّتِي فِي

حَدِيقَة قَصْرِي ، إِلَى ذَهَبِ ، ثُمَّ أُخْرِجَ آلْفَلَاحُ ، وَعَدَّ آلسُّلْطَانُ هَٰذَا آلْكَلَامَ كُلَّهُ مُزَاحًا ، وَلَمْ يُفَكِّرْ فِي آلْأَمْرِ بَعْدَ ذَلِكَ . هٰذَا آلْكَلَامَ كُلَّهُ مُزَاحًا ، وَلَمْ يُفَكِّرْ فِي آلْأَمْرِ بَعْدَ ذَلِكَ . رَجَعَ آلْفَلَاحُ إِلَى بَيْتِهِ ، وَأَخْبَرَ آلثُّعْبَانَ بِرِسَالَةِ آلسُّلْطَانِ ، وَرَضَائِهِ عَنِ آلزَّوَاجِ ، إِذَا حَوَّلَ لَهُ آلثُّعْبَانُ ثِمَارَ آلْحَدِيقَة إِلَى ذَهَبٍ . وَتَلْتَقِطَ مِنَ آلزَّواجِ ، إِذَا حَوَّلَ لَهُ آلثُّعْبَانُ ثِمَارَ آلْحَدِيقَة إِلَى ذَهَبٍ . وَتَلْتَقِطَ مِنَ آلنَّعْبَانُ ؛ أَرْجُو أَنْ تَخْرُجَ فِي الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ غَدًا ، وَتَلْتَقِطَ مِنَ آلْحَدِيقَة مَا تَجِدُهُ مِنْ بُذُورِ آلْفُوَاكِهِ ، وَجُذُورِهَا ، وَتَلْتَقِطَ مِنَ آلْحَدِيقَة مَا تَجِدُهُ مِنْ بُذُورِ آلْفُوَاكِهِ ، وَجُذُورِهَا ،

وَعِيدَانِهَا ٱلَّتِي تَصْلُحُ لِلْغَرْسِ وَٱلِزَرَاعَةِ ، ثُمَّ خُذْهَا إِلَى حَدِيقَةِ السُّلُطَانِ، وَٱبْذُر فِيهَا مَا وَجَدْتَهُ مِنَ ٱلْبُذُودِ ، وَآغْرِسْ فِيهَا مَا وَجَدْتَهُ مِنَ ٱلْبُذُودِ وَٱلْعِيدَانِ ، وَسَتَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلْعَجَبَ ٱلْعُجَابَ . وَسَتَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلْعَجَبَ ٱلْعُجَابَ . وَسَتَجِدُ بَعْدُ ذَلِكَ ٱلْعَجَبَ ٱلْعُجَابَ . فَقَالَ ٱلْفَلَاحُ ، سَأَبْذُلُ كُلَّ جُهدِي ، وَأَعْمَلُ مَا فِي وُسْعِي ، وَقَالَ ٱلْفَلَاحُ ، سَأَبْذُلُ كُلَّ جُهدِي ، وَأَعْمَلُ مَا فِي وُسْعِي ، لِلتَحْقِيقِ رَغْبَيْكَ .

وَفِي ٱلْفَجْرِ ٱسْتَيْقَظَ، وَحَمَلَ سَلَّةً كَبِيرَةً فِي يَدِهِ ، وَذَهَبَ إِلَى ٱلْجَدِيقَةِ ، وَأَخَذَ يَلْتَقِطُ كُلَّ مَا يَجِدُهُ ، مِن ٱلْبُذُودِ وَٱلْجُذُودِ ، وَكُلَّ مَا يَجِدُهُ ، مِن ٱلْبُذُودِ وَٱلْجُذُودِ ، وَكُلَّ مَا يَصْلُحُ لِلْغَرْسِ ، مِن فُرُوعِ ٱلْفَوَاكِهِ ، حَتَّى مَلَأَ ٱلسَّلَة ، فَحَمَلَهَا فِي يَدِهِ ، وَذَهَبَ بِهَا إِلَى حَدِيقَةِ ٱلسُّلْطَانِ ، وَزَرَعَ فِيهَا فَحَمَلَهَا فِي يَدِهِ ، وَذَهَبَ بِهَا إِلَى حَدِيقَةِ ٱلسُّلْطَانِ ، وَزَرَعَ فِيهَا مَا أَحْضَرَهُ مَعَهُ ، مِن ْ نَوَى ٱلْمِشْمِشِ وَٱلْخَوْخِ وَٱلْمَانَجُو ، وَأَلْقَى مَا أَحْضَرَهُ مِنَ ٱلْجُذُودِ وَٱلْعِيدَانِ ، مَا عَنْدَهُ مِن آلْجُذُودِ وَٱلْعِيدَانِ ، مَا عَنْدَهُ مِن آلْجُذُودِ وَٱلْعِيدَانِ ، مَا عَنْدَهُ مِن آلْجُذُودِ وَٱلْعِيدَانِ ، كَمَا وَصَّاهُ ٱلنَّعْبُودِ وَٱلْعِيدَانِ ، كَمَا وَصَّاهُ ٱلنَّعْبُودِ وَٱلْعِيدَانِ ، كَمَا وَصَّاهُ ٱلنَّعْبُودِ وَٱلْعِيدَانِ ،

وَلَمْ يَكُدُ يَنْتَهِي مِنَ ٱلْغَرْسِ وَٱلزِّرَاعَةِ ، حَتَى رَأَى أَشْجَارَ



الْحَدِيقَةِ كُلَّهَا، قَدْ تَحَوَّلَتْ سِيقَانُهَا، وَأَغْصَانُهَا، وَفُرُوعُهَا، وَأَوْرَاقُهَا، وَأَوْرَاقُهَا، وَفُورَاكُهُهَا، إِلَى ذَهَبِ لَامِعٍ برَّاقٍ، وَأَوْرَاقُهَا، وَهُو فِي غَايَةِ الْحَيْرَةِ وَالدَّهْشَةِ، فَوَقَفَ الْفَلَاحُ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَهُو فِي غَايَةِ الْحَيْرَةِ وَالدَّهْشَةِ، فَوَقَفَ الْفَلَاحُ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَهُو فِي غَايَةِ الْحَيْرَةِ وَالدَّهْشَةِ، فَوَقَفَ الْفَلَاحُ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَهُو فِي غَايَةِ الْحَيْرَةِ وَالدَّهْشَةِ، فَوَقَفَ الْفَلَاحُ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَهُو فِي غَايَةِ الْحَيْرَةِ وَالدَّهْشَةِ، فَوَقَفَ الْفَلَاحُ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَهُو فِي غَايَةِ الْعَيْرَةِ وَالدَّهْشَةِ، فَوَقَفَ الْفَلَاحُ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَهُو فِي غَايَةِ الْعَيْرَةِ وَالدَّهْشَةِ، فَوَقَفَ الْفَلَاحُ، وَلَلْمَ إِلَيْهَا، وَهُو فِي غَايَةِ الْتُعْبَانَ بِمَا حَدَثَ، مِنَ أَنْ الْمُعْرَامِبِ وَالْغَرَامِبِ.

وَنَزَلَ ٱلسُّلْطَانُ إِلَى حَدِيقَةِ قَصْرِهِ ، لِيَقْضِيَ فِيها بَعْضَ ٱلْوَقْتِ، فَرَأَى مَنْظُرًا عَجِيبًا ، شَاهَدَ ٱلْأَشْجَارَ ، وَٱلْفُواَكَةَ ٱلنَّتِي بِٱلْحَدِيقَةِ قَدْ تَحَوَّلَتُ كُلُّهَا إِلَى أَشْجَارٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ ، وَفُواَكَة مِنَ ٱلذَّهَبِ ، وَفُواكِة مِنَ ٱلذَّهَبِ ، وَفُواكِة مِنَ ٱلذَّهَبِ ، فَلَمْ يُصَدِق عَيْنَيْهِ ، فَنَظُرَ مَرَّةً ثَانِيَةً ، وَأَزْهَارٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ ، فَلَمْ يُصَدِق عَيْنَيْهِ ، فَنَظُرَ مَرَّةً ثَانِيةً ، وَمُرَّةً ثَالِيَةً مَ اللَّهُ مَا يَرَى ، وَمَرَّةً ثَالِيَةً مَ اللَّهُ مَا يَرَى ، وَمَلَم اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

فِي نَفْسِهِ : إِنَّ هٰذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَمَلِ ٱلْفَالَاحِ، آلْفَقِيرِ، ٱلْمِسْكِينِ، ٱلَّذِي طَلَبَ مِنِي أَنْ يَتَزَوَّجَ ٱلثَّعْبَانُ آبْنَتِي..

وَبَعْدَ هٰذَا ، أَرْسَلَ ٱلثُّعْبَانُ ٱلْفَكَّلاحَ إِلَى ٱلسُّلْطَانِ ، يَسْأَلُهُ ٱلْوَفَاءَ بِوَعْدِهِ ، ٱلَّذِي وَعَدَهُ ، وَهُوَ أَنْ يَسْمَحَ بَأَنْ يَتْزُوَّجَ ٱلثُّعْبَانُ ٱلْأُمِيرَةَ ، بَعْدَ أَنْ تَحَوَّلَتِ ٱلْحَدِيقَةُ إِلَى ذَهَبٍ . فَأَجَابَ ٱلسُّلْطَانُ ؛ إِنْتَظِرْ قَلِيلًا ، فَلَيْسَ ٱلْأَمْرُ سَهْلًا كَمَا تَظُنُّ . وَإِذَا أَرَادَ ٱلثُّعْبَانُ حَقًّا أَنْ تَحَقَّقَ رَغْبَتُهُ ، وَيَتَزَوَّجَ ٱبْنَتِي ٱلْأُمِيرَةَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُغَطِّي َ أَرْضَ ٱلْقَصْرِ كُلَّهَا ، بِطَبَقَةٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ. وَيَجِبُ أَنْ يُنَفِّذَ هٰذَا قَبْلَ أَنْ أَسْمَحَ لِآبْتَبِي، وَهِيَ أُمِيرَةٌ مِنْ أَحْسَنِ ٱلْأُمِيرَاتِ ، أَنْ تَتَزَوَّجَ ثُعْبَانًا مِنَ

رَجَعَ ٱلْفَالَاحُ إِلَى ٱلثُّعْبَانِ ، وَقَدْ خَافَ أَنْ يُبَلِّغَهُ رِسَالَةً

ٱلسُّلْطَانِ ، لِئَكْل يَغْضَبَ وَيَشْتَدَّ غَضَبُهُ ، وَلَٰكِنَّهُ آضْطُرَ فِي السُّلْطَانِ ، لِئَكَ الشُّعْبَانِ مَا قَالَهُ ٱلسُّلْطَانُ. آلسُّلْطَانُ .

فَقَالَ لَهُ ٱلثُّعْبَانُ ؛ إِذْهَبْ مَرَّةً أُخْرَى إِلَى ٱلْحَقْلِ، وَٱجْمَعْ حُزْمَةً مِنَ ٱلْأَعْشَابِ ٱلْعَضْرَاءِ، وَٱجْعَلْهَا بِشَكْلِ مِكْنَسَةٍ، ثُمَّ آذْهَبْ إِلَى مِنَ ٱلْأَعْشَابِ ٱلْعَضْرَاءِ، وَٱجْعَلْهَا بِشَكْلِ مِكْنَسَةٍ، ثُمَّ آذْهَبْ إِلَى قَصْرِ السُّلُطَانِ، وَٱكْنُسُ بِهَا أَرْضَ ٱلْقَصْرِ حُجْرَةً حُجْرَةً ، وَطَبَقَةً قَصْرِ السُّلُطَانِ، وَآكُنُسُ بِهَا أَرْضَ ٱلْقَصْرِ دُونَ أَنْ تَكُنُسَهُ بِهِذِهِ الْمِكْنَسَةِ، وَلَا تَتْرُكُ شِبْرًا مِنَ ٱلْقَصْرِ دُونَ أَنْ تَكُنُسَهُ بِهِذِهِ الْمِكْنَسَةِ، وَلَا تَتْرُكُ شِبْرًا مِنَ ٱلْقَصْرِ دُونَ أَنْ تَكُنُسَهُ بِهِذِهِ الْمِكْنَسَةِ، وَلَا تَتْرُكُ شَبْرًا مِنَ ٱلْقَصْرِ دُونَ أَنْ تَكُنُسَهُ بِهِذِهِ الْمِكْنَسَةِ، وَسَتَرَى بَعْدَ ذُلِكَ ٱلْعَجَبَ ٱلْعُجَابَ، وَسَيَجِدُ ٱلسُّلُطَانُ فِي قَصْرِهِ، وَسَيَجِدُ ٱلسُّلُطَانُ فِي قَصْرِهِ، وَسَيَجِدُ ٱلسُّلُطَانُ فِي قَصْرِهِ، وَسَيَجِدُ السُّلُطَانُ فِي قَصْرِهِ، وَسَيَجِدُ السَّلُطَانُ فِي قَصْرِهِ، وَسَيَجِدُ السَّلُطَانُ فِي قَصْرِهِ، وَسَيَجِدُ السَّلُطَانُ فِي قَصْرِهِ، وَسَيَجِدُ السَّلُطَانُ فِي قَصْرِهِ، وَسَيَجِدُ السَّلُطَةَ مِنَ آلذَهِ فَي كُلِ مَكَانِ .

جَرَى ٱلْفَلَاحُ إِلَى ٱلْحَقْلِ ، وَجَمَعَ أَحْسَنَ ٱلْأَعْشَابِ الْخَصْرَاءِ ، وَكَوَّنَ مِنْهَا حُرْمَةً ، وَرَبَطَهَا ، وَجَعَلَ مِنْهَا مِكْنَسَةً لَخُصْرَاء ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى ٱلْقَصْرِ ، وَٱسْتَأْذَنَ فِي أَنْ يُسْمَحَ لَهُ بَحْضُرَاء ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى ٱلْقَصْرِ ، وَٱسْتَأْذَنَ فِي أَنْ يُسْمَحَ لَهُ بِكَنْسِ ٱلْقَصْرِ ، مِنْ أَعْلَاهُ إِلَى أَسْفَلِهِ ، بِهذِهِ ٱلْمِكْنَسَةِ ، فَأَذِنَ لَهُ وَبَدَأَ يَكُنُسُ حُجُرَاتِ ٱلْقَصْرِ ، وَكُلّمَا كُنسَ حُجْرَةً مِنْهَا ، لَهُ . وَبَدَأَ يَكُنسُ حُجُرَاتِ ٱلْقَصْرِ ، وَكُلّمَا كُنسَ حُجْرَةً مِنْهَا ،

تَحَوَّلَتُ أَرْضُهَا إِلَى طَبَقَةٍ كَثِيفَةٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ، وَصَارَتُ كَبِسَاطٍ ذَهَبِيِّ بَرَّاقٍ .

وَبَعْدَ أَنِ آنَتَهَى مِنَ آلدَّوْرِ آلْأُوَّلِ ، آ ْنَتَهَلَ إِلَى آلدَّوْرِ الْأُوَّلِ ، آ ْنَتَقَلَ إِلَى آلدَّوْرِ آلْأَوْنِ ، آثَمَّ آلْتَالِثِ ، حَتَّى كَنَسَ آلْقَصْرَ كُلَّهُ بِهٰذِهِ آلْمِكْنُسَةِ . آلثَّانِي ، ثُمَّ آلثَّالِثِ ، حَتَّى كَنَسَ آلْقَصْرَ كُلَّهُ بِهٰذِهِ آلْمِكْنُسَةِ آلُعَجِيبَةِ ، فَصَارَت أَرْضُهُ كُلُّهَا طَبَقَاتٍ كَثِيفَةً ذَهَبِيَّةً . وَبَعْدَ آلْعَجِيبَةِ ، فَصَارَت أَرْضُهُ كُلُّها طَبَقَاتٍ كَثِيفَةً ذَهَبِيَّةً . وَبَعْدَ أَلْعَجِيبَةِ ، فَصَارَت أَرْضُهُ كُلُّها طَبَقَاتٍ كَثِيفَةً ذَهَبِيَّةً . وَبَعْدَ ذَلِكَ قَابَلَ آلْفَلَالَ ، فَائِبًا عَنِ آلثُعْبَانِ ، وَرَجَاهُ أَنْ ذَلِكَ قَابَلَ آلْفَلَالَ الشَّلْطَانَ ، نَا ئِبًا عَنِ آلثُعْبَانِ ، وَرَجَاهُ أَنْ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللْهُ اللللللللْهُ الللللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللْهُ الللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللللللللللللللللْهُ الللللللْهُ اللللللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ الللللللللْهُ اللللللللللللْهُ الللللللللللللللل



يَنِي بِوَعْدِهِ، وَيَسْمَحَ بِأَنْ تَتَزَوَّجَ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْجَمِيلَةُ ٱلثُّعْبَانَ، بَعْدَ أَنْ تَحَقَّقَتْ رَغْبَةُ ٱلشُّلْطَانِ وَأَمْنِيَّتُهُ، وَتَحَوَّلَتْ أَرْضُ ٱلْقَصْرِ كُلُها، إِلَى طَبَقَاتٍ ذَهَبِيَّةٍ بَرَّاقَةٍ. وَلَمْ يَسْتَطِع ٱلسُّلْطَانُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ شَيْئًا آخَرَ؛ فَقَالَ لَهُ : لَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ تَتَزَوَّجَ ٱبْنَتِي يَظْلُبَ مِنْهُ شَيْئًا آخَرَ؛ فَقَالَ لَهُ : لَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ تَتَزَوَّجَ ٱبْنَتِي عَنْهُ، وَلَا كِنَ أَمَامَ ٱلثُّعْبَانِ صَعُوبَةً أَخْرَى، هِي أَنْ تَرْضَى ٱبْنَتِي أَنْ تَتَزَوَّجَهُ .

فَقَالَتِ آلْأُمِيرَةُ إِنَّنِي يَا أَبِي طَوْعُ إِرَادَتِكَ . وَإِنَّ أُوَامِرَكَ لَنَافِذَةٌ ، وَلَوْ كَانَ فِيهَا مَوْتِي أَوْ هَلَاكِي . وَسَأَفْعَلُ كُلَّ مَا تَأْمُرُ فِي لِنَافِذَةٌ ، وَلَوْ كَانَ فِيهَا مَوْتِي أَوْ هَلَاكِي . وَسَأَفْعَلُ كُلَّ مَا تَأْمُرُ فِي الْخَالِ ، وَلَنْ أَتَرَدَّدَ . بِهِ . فَأَمُو بِهَا تَشَاءُ ، وَسَأَنَقِذُ أَمْرَكَ فِي آلْحَالِ ، وَلَنْ أَتَرَدَّدَ . فَقَالَ آلسُلْطَانُ ، إِنِي أُحِبُّ أَنْ تَتَزَوَّجِي مَنِ آخْتَرُ ثُهُ زَوْجًا فَقَالَ آلسُلْطَانُ ، إِنِي أُحِبُّ أَنْ تَتَزَوَّجِي مَنِ آخْتَرُ ثُهُ زَوْجًا لَكِ . فَأَحْنَتُ رَأْسَهَا طَاعَةً لِأَبِيهَا ، وَوَعَدَتْ أَنْ تُحَقِّقَ رَغْبَتَهُ ، وَتَتَزَوَّجَ مَنِ آخْتَارَهُ زَوْجًا لَهَا ، وَشَرِيكًا فِي حَيَاتِهَا آلْمُقْبِلَةِ . وَتَتَزَوَّجَهَا وَتَدَ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلَمْ تَعْلَمَ آلُا أَيْ مِيرَةً آلْمِسْكِينَةُ أَنَّ أَبَاهَا قَدْ وَعَدَ أَنْ يُزُوّجِهَا وَلَمْ تَعْلَمَ آلُا لَا إِنْسَانًا .

وَعَدَتِ آلْأُمِيرَةُ أَبَاهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنِ آخْتَارَهُ لَهَا ، فَأَرْسَلَ آلْشُطَانُ آلْفَكْرِ لِإِحْضَارِ آلثُّعْبَانِ إِلَى آلْقَصْرِ ، لِترَى فَأَرْسَلَ آلسُلْطَانُ آلْفَكَرَ لِإِحْضَارِ آلثُّعْبَانِ إِلَى آلْقَصْرِ ، لِترَى آلُأُمِيرَةُ خَطِيبَهَا ، وَزَوْجَهَا آلْمُنْتَظَرَ ، وَشَرِ يكها فِي آلْحَيَاةِ . آلاَّمِيرَةُ خَطِيبَهَا ، وَزَوْجَهَا آلْمُنْتَظَرَ ، وَشَرِ يكها فِي آلْحَيَاةِ . وَبَعْدَ سَاعَةٍ حَضَرَ آلثُّعْبَانُ رَاكِبًا عَرَبَةً ، مَصْنُوعَةً مِنَ آلذَّهَبِ ، يَجُرُّهَا أَرْبَعَةُ أَفْيَالٍ . وَحِينَمَا مَرَّتِ آلْعَرَبَةُ آلذَّهَبِيَّةً ، مِنْ شَوَادِعِ يَجُرُّهَا أَرْبَعَةُ أَفْيَالٍ . وَحِينَمَا مَرَّتِ آلْعَرَبَةُ آلذَّهَبِيَّةً ، مِنْ شَوَادِع

ٱلْمَدِينَةِ، هَرَبَ ٱلنَّاسُ خَوْفًا وَفَزَعًا، مِنْ مَنْظَرِ ٱلثُّعْبَانِ ٱلْكَبِيرِ، ٱلذِّي يَجْلِسُ فِي دَاخِلِها، وَبِجَانِبِهِ أَحَدُ ٱلْفَالَاحِينَ . وَصَلَتِ ٱلْعَرَبَةُ ٱلذَّهَبِيَّةُ إِلَى الْقَصْرِ ، وَفِيهَا ثُعْبَانُ مُخِيفٌ ، . وَمَعَهُ ٱلْفَلاَّحُ ، فَأَرْتَعَدَ كُلُّ مَنْ رَآهَا مِنَ ٱلْحَرَسِ وَٱلْخَدَمِ وَرِجَالِ ٱلْقَصِرِ ، وَخَافُوا خَوْفًا شَدِيدًا ، وَهَرَبُوا جَمِيعًا . أُمَّا ٱلسُّلْطَانُ وَٱلسُّلْطَانَةُ ، فَقَدْ جَرَيَا إِلَى غُرْفَةِ ٱلْأَمِيرَةِ ، وَطَلَبًا مِنْهَا أَنْ تَهَرُّبَ مَعَهُماً ، مِنْ هٰذَا ٱلثَّعْبَانِ ٱلْوَحْش ، وَقَالَ لَهَا ٱلسُّلْطَانُ ؛ هَيَّا نَهْرُبْ ، يَا آبْنَتِي ٱلْعَزِيزَةَ ... هَيًّا ... يَجِبُ أَنْ نَخْتَى فِي مِنْ هُنَا، قَبْلَ أَنْ يَأْتِي هَذَا الثُّعْبَانُ، ٱلْبَشِعُ ٱلْفَظِيعُ. قَالَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ؛ لَا يَا أَبِي ، لَنْ أَفِرٌ ، وَلَنْ أَهْرُبَ ، فَأَنَا قَدْ وَعَدْتُكَ، بِأَنْ أَتَزَوَّجَ مَن آخْتَرْتُهُ لِي، وَأَنْتَ قَدْ وَعَدْتَ ٱلثَّعْبَانَ بأَنْ يَتَزَوَّجَنِي، وَلَا يَصِحُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ ٱلسَّلْطَانَ وَٱبْنَتَهُ قَدْ وَعَدَا وَأَخْلَفَا وَعْدَهُمَا . فَهَذَا عَارٌ لَا أَحْتَمِلُهُ ، وَسَأَبْقَى هُنَا حَتَّى



يَأْتِي خَطِيبِي.

فَتَأَلَّمَ ٱلسُّلْطَانُ وَٱلسُّلْطَانَةُ، وَهَرَبَا إِلَى حُجْرَةٍ بِٱلطَّبَقَةِ ٱلْعُلْيَا مِنَ ٱلْقَصْرِ ، وَأَغْلَقَا بَابَهَا عَلَيْهِمَا .

وَبَعْدَ لَحَظَاتٍ ذَهَبَ ٱلثَّعْبَانُ إِلَى حُجْرَةِ ٱلْأَمِيرَةِ ، وَآسْتَأْذَنَ وَرَخَلَ ، فَرَآهَا وَاقِفَةً ثَانِيَةً هَادِئَةً ، لَا يَبْدُو ٱلْخَوْفُ عَلَى وَدَخَلَ ، فَرَآهَا وَاقِفَةً ثَانِيَةً هَادِئَةً ، وَرَآهَا تَنْحَنِي تَحِيَّةً لَهُ ، مَظْهَرِهَا ، وَلَا ٱلْفَزَعُ عَلَى وَجْهِهَا . وَرَآهَا تَنْحَنِي تَحِيَّةً لَهُ ، وَتَرْحِيبًا بِهِ ،

نظرَ الثُّعْبَانُ إِلَيْهَا نظرَةً كُلُّهَا إِعْجَابٌ وَتَقَدْيِنٌ، فَهُوَ مُعْجَبٌ بِهِدُو ثِهَا وَثَبَاتِهَا، فِي هَذَا الْمَوْقِفِ الْمُخِيفِ. مُعْجَبٌ بِضَبْطِ عَوَاطَفِها، مُقَدِّرٌ لِوَفَائِهَا بِوَعْدِهَا، وَمُحَافَظَتِها عَلَى عَهْدِهَا، وَتَأَثَّرَ بِرِضَائِهَا بِهِ مُقَدِّرٌ لِوَفَائِها بِوَعْدِها، وَمَحَافَظَتِها عَلَى عَهْدِها، وَتَأَثَّرَ بِرِضَائِها بِهِ مُقَدِّرٌ لِوَفَائِها بِوَعْدِها، وَمَحَافَظَتِها عَلَى عَهْدِها، وَتَأَثَّرَ بِرِضَائِها بِهِ مُكُلُّ التَّأْثُرُ ، مَعَ أَنَّهُ ثُعْبَانٌ ، شَكْلُهُ مُخِيفٌ ، وَهِي أَمِيرة وَالْمِيرة لَا يَتَهَالَ لَها ، هَلُ قَبِلْتِ الزَّوَاج بِي أَيَّتُهَا الْمُوسِدَةُ الْجَمِيلَةُ ؟

فَأَجَابَتُهُ: نَعَمُ ، لَقَدْ قَبِلْتُ .

وَفِي ٱللَّخْظَةِ ٱلنِّي نَطَقَتْ بِهِذِهِ ٱلْجُمْلَةِ، تَحَوَّلَ ٱلثَّعْبَانُ النَّعْبَانُ النَّعْبِفُ ٱلْقَبِيحُ ٱلْمَنْظِرِ، إِلَى شَابٍ جَمِيلٍ، حَسَنِ ٱلْهِنْدَامِ، المُخيفُ ٱلْقَبِيحُ ٱلْمَنْظِرِ، إِلَى شَابٍ جَمِيلٍ، حَسَنِ ٱلْهِنْدَامِ، مُنْتَسِمِ ٱلْفَمِ، أَزْرَقِ ٱلْعَيْنَيْنِ، أَسْوَدِ الشَّعْرِ، تَظْهَرُ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ مُنْتَسِمِ ٱلْفَمِ، وَٱلشَّهَامَةِ وَٱلشَّهَامَةِ .

سَمِعَ ٱلسُّلْطَانُ، وَهُو مُخْتَفٍ مَعَ ٱلسُّلْطَانَةِ، فِي ٱلطَّبَقَةِ ٱلْعُلْيَا مِنَ ٱلْقَصْرِ، أَنَّ ٱلثُّعْبَانَ ٱلْكَبِيرَ، قَدْ دَخَلَ عَلَى ٱبْنَتِهِ فِي حُجْرَتِهَا، فَقَالَ لِلسُّلْطَانَةِ بِصَوْتٍ مُوْ تَفِعٍ : وَا أَسَفَاهُ ! وَا حُزْنَاهُ ! وَا حُزْنَاهُ ! إِنِي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ٱلثُّعْبَانُ قَتَلَ ٱبْنَتَنَا ٱلْعَزِيزَةَ ٱلْوَحِيدَةَ . وَمَحَبَّتِي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ٱلثُّعْبَانُ قَتَلَ ٱبْنَتَنَا ٱلْعَزِيزَةَ ٱلْوَحِيدَة . وَمَحَبَّتِي لِلذَّهَبِ ، وَتَشْرَاهَتِي ، وَجَشَعِي ، وَجَشَعِي ، وَشَرَاهَتِي ، وَمَحَبَّتِي لِلذَّهَبِ ، وَتَشْرَاهِتِي فِي ٱلْغِنَى ، وَعَدَم تَشْكِيرِي فِي الْغِنَى ، وَعَدَم تَشْكِيرِي فِي الْغِنَى ، وَعَدَم تَشْكِيرِي فِي الْغِنَى ، وَعَدَم تَشْكِيرِي فِي الْغَنَى ، وَعَدَم تَشْكِيرِي فِي الْغَنِي وَمَا فَائِدَةُ ٱلذَّهَبِ ٱلْمُالُ أَنْ يَرُدُ لِيَ ٱبْنَتِهِ فَى الْمُالُ أَنْ يَوْدَةُ ٱللْمُالُ ؟ وَهَلْ يَسْتَطِيعُ ٱلْمُالُ أَنْ يَرُدُدً لِيَ ٱبْنَالِ ؟ وَهَلْ يَسْتَطِيعُ ٱلْمُالُ أَنْ يَرُدُدُ لِيَ آبُنَا عَلَى الْمُالُ عَلَيْدَةً لَيْ الْمُقَالِ ؟ وَهَلْ يَسْتَطِيعُ ٱلْمُالُ أَنْ يَرُدُدُ لِيَ آبُنَا عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ ؟ وَهَلْ يَسْتَطِيعُ ٱلْمُالُ أَنْ يَرُدُدُ لِيَ آبُنَا لَيْ الْمُنْ الْمُعْرِقِي الْمُولِ ؟ وَهَلْ يَسْتَطِيعُ الْمُالُ أَنْ يَرُدُدُ لِيَ آلْمَالُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِقِي الْمُنْ الْمُولِ الْمُنْ ا

## آلْغالِية ؟

ثُمَّ خَرَجَ ٱلسُّلْطَانُ وَٱلسُّلْطَانَةُ ، مِنَ ٱلْحُجْرَةِ ٱلْعُلْيَا ، ٱلَّتِي الخَتْفَيَا فِيهَا ، وَذَهَبَا إِلَى حُجْرَةِ ٱلْأَمِيرَةِ ، ٱلنَّتِي دَخَلَهَا ٱلثُّعْبَانُ ، فُوَجَدًا ٱلْحُجْرَةَ مُغْلَقَةً عَلَيْهِمَا. فَنَظَرَ ٱلسُّلْطَانُ وَٱلسُّلْطَانَةُ مِنَ ٱلنَّـافِذَةِ ، فَلَمْ يَجِدًا مَعَ ٱلْأُمِيرَةِ ثُعْبًا نَا ، وَإِنَّمَـا رَأَيَا شَابًّا ، صَحِيحَ ٱلْجِسْمِ ، رَائِعَ ٱلْجَمَالِ ، تَظْهَرُ عَلَيْهِ ٱلْقُوَّةُ وَٱلشَّجَاعَةُ . وَرَأَيا جِلْدَ ٱلثُّعْبَانِ مُلْقًى فِي رُكُنِ مِنْ أَرْ كَانِ ٱلْحُجْرَةِ فَعَجِبَا كُلُ ٱلْعَجَبِ، وَأَدْرَكَا أَنَّ فِي ٱلْأَمْرِ سِرًّا. فَرحَ ٱلسُّلْطَانُ وَٱلسُّلْطَانَةُ فَرَحًا لَا يُقَـدُّرُ، حِينَمَا رَأَيَا آبنتَهُمَا لَمْ تُصَبُّ بسُوءِ ، وَطَرَقًا بَابَ ٱلْحُجْرَةِ ، وَآسْتَأْذَنَا فِي ٱلدُّخُول . وَلَمَّا دَخَلًا جَعَلًا يُعَانِقَانِ ٱلْأَمِيرَةَ وَيُقَبِّلَانِهَا ، وَ يُهَنِّئُ أَن خُطِيبَهَا ، ٱلَّذِي قَصَّ عَلَيْهِمَا قِصَّتَهُ ، وَكَيْفَ سَحَرَتُهُ سَاخِرَة مَا كُرَة ، إِلَى شَكُلُ ثُعْبَانٍ ، وَهُوَ أَمِير ، وَآبُنُ سُلْطَانٍ

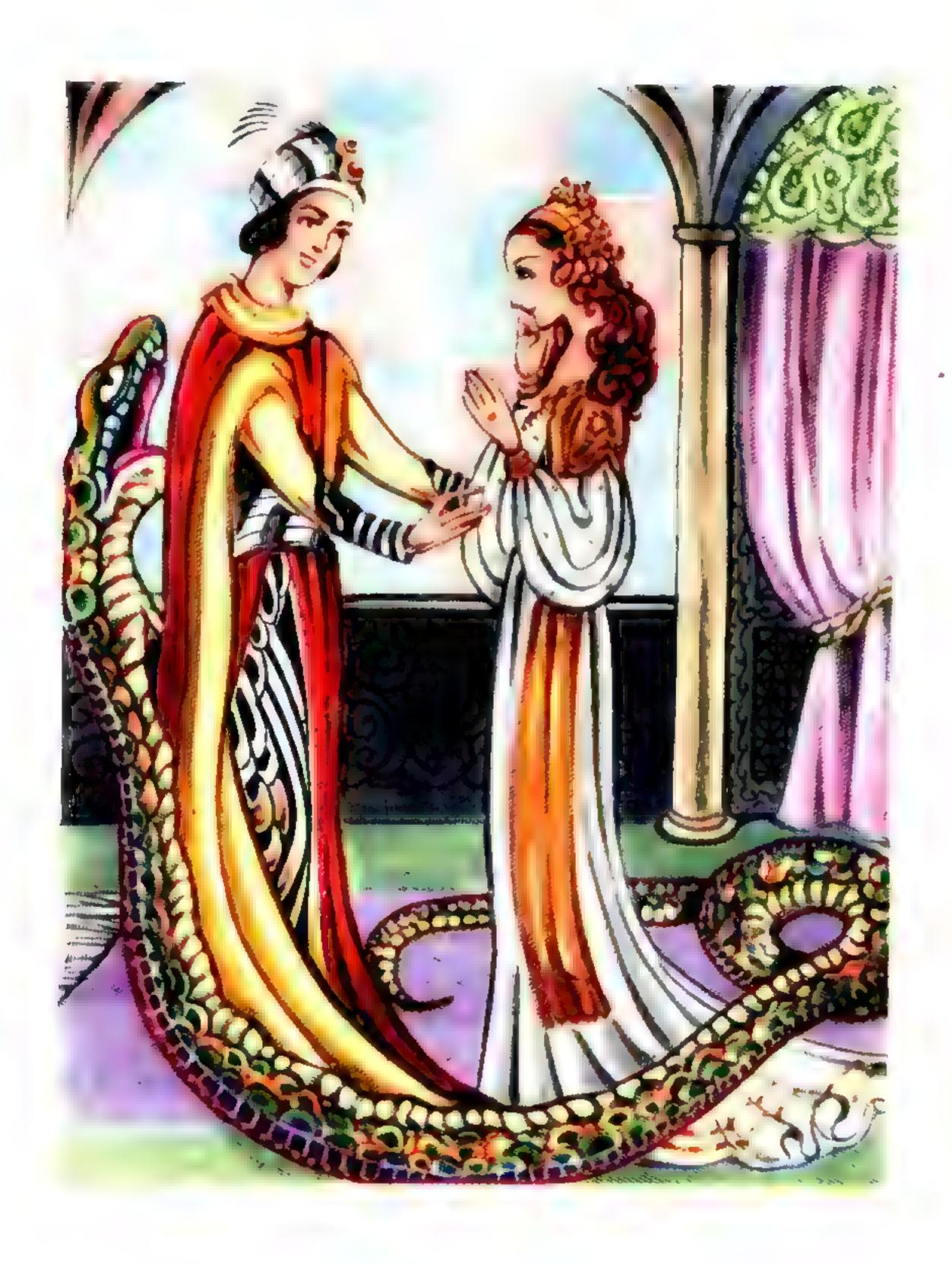



عَظِيمٍ . فَسُرَّ ٱلْجَمِيعُ سُرُورًا كَثِيرًا، وَلَٰكِنَّ ٱلْفَرَحَ لَمْ يَبْقَ كَثِيرًا، وَلَٰكِنَّ ٱلْفَرَحَ لَمْ يَبْقَ طُويلًا، فَقَدْ جَرَتِ ٱلسُّلْطَانَةُ إِلَى طُويلًا، فَقَدْ جَرَتِ ٱلسُّلْطَانَةُ إِلَى جِلْدِ ٱلثَّعْبَانِ ، وَقَالَتْ لِلْأَمِيرِ ؛ فَعَانًا مَرَّةً أُخْرَى . لَنْ تَصِيرَ ثُعْبانًا مَرَّةً أُخْرَى . لَنْ تَصِيرَ ثُعْبانًا مَرَّةً أُخْرَى . وَأَلْقَتِ ٱلْجِلْدَ فِي ٱلنَّادِ ، فَنَظَرَ أَوْلَا فَي النَّادِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا ٱلْأَمِيرُ نَظْرَةً كُلُّهَا حُزْنَ الْمَا الْأَمِيرُ نَظْرَةً كُلُّهَا حُزْنَ الْمَا الْأَمِيرُ فَظُرَةً كُلُّهَا حُزْنَ الْمَا الْأَمِيرُ فَظُرَةً كُلُّهَا حُزْنَ الْمَا الْأَمِيرُ لَظُرَةً كُلُّهَا حُزْنَ الْمَا الْأَمِيرُ فَلْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ ال

 ٱلْأَحْمَرِ ، تَتَسَاقَطُ فَوْقَ رِيشِهِ ٱلْأَبْيَضِ .

وَجَرَتِ ٱلْأُمِيرَةُ إِلَى ٱلنَّافِذَةِ ، وَنَظُرَتُ إِلَى ٱلطَّائِرِ ٱلْجَرِيحِ الْمَسْكِينِ ، وَهُو يَطِيرُ ، وَٱسْتَمَرَّتُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى ٱخْتَفَى عَنِ الْمَسْكِينِ ، وَهُو يَطِيرُ ، وَٱسْتَمَرَّتُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى ٱخْتَفَى عَنِ النَّظُرِ فِي ٱلسَّمَاءِ ٱلزَّرْ قَاءِ . فَمَدَّتِ ٱلْأُمِيرَةُ ذِرَاعَيْهَا إِلَى السَّمَاءِ ، تَطْلُبُ لَهُ مِنَ ٱللهِ ٱلنَّجَاةَ . وَبَدَأَتُ تَبْكِي بُكاءً مُرَّا ، وَالسَّمَاءِ ، تَطْلُبُ لَهُ مِنَ ٱللهِ ٱلنَّجَاةَ . وَبَدَأَتُ تَبْكِي بُكاءً مُرَّا ، وَحَاوَلَ أَبُواهَا أَن يُسْكِتَاهَا ، وَيُسَلِياها ، وَيَنْصَحَا لَهَا بِٱلصَّبْرِ ، وَحَاوِلَ أَبُواها أَن يُسْكِتَاها ، وَيُسَلِياها ، وَيَنْصَحَا لَها بِٱلصَّبْرِ ، وَلَي سَلِياها ، وَيُسْلِياها ، وَيَنْصَحَا لَها بِٱلصَّبْرِ ، وَلَي سَلِياها ، وَيُسْلِياها ، وَيَنْصَحَا لَها بِٱلْصَبْرِ ، وَلَي سَلِياها ، وَيُسْلِياها ، وَيَنْصَحَا لَها بِٱلصَّبْرِ ، وَلَي سَلِياها ، وَيُسْلِياها ، وَيَنْصَحَا لَها بِالْصَبْرِ ، وَلَي سَلِياها ، وَيُسْلِياها ، وَيَنْصَحَا لَها بِالْسَابِ وَلَي فَقَدِها وَلَاكِنَ مَنْ اللّهُ مِيرَ ٱلشَّابُ ٱلْجَمِيلَ .

أَقْ بَلَ ٱللَّيْلُ ، وَذَهَبَ كُلُ فَرْدٍ فِي ٱلْقَصْرِ إِلَى فِرَاشِهِ ، إِلاّ ٱلْأُمِيرَةَ ، فَإِنَّهَا لَبِسَت مَلَابِسَهَا ، وَتَرَكَتْ حُجْرَتَهَا ، وَذَهَبَتْ إِلَى إِلاّ ٱلْأُمِيرَةَ ، فَإِنَّهَا لَبِسَت مَلَابِسَهَا ، وَتَرَكَتْ حُجْرَتَهَا ، وَذَهَبَتْ إِلَى أَبِيهَا وَأُمِّهَا، تَسْتَأْذِنُهُمَا فِي ٱلْخُرُوجِ ، لِلْبَحْثِ عَنْ خَطِيبِهَا ٱلْأُمِيرِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا، تَسْتَأْذِنُهُمَا فِي ٱلْخُرُوجِ ، لِلْبَحْثِ عَنْ خَطِيبِهَا ٱلْأُمِيرِ ٱلنَّمَسْخُورِ ، وَلَمْ يَجِدِ ٱلْأَبُ وَٱلْأُمْ فَائِدَةً مِنَ ٱلْمُعَارَضَةِ ، فَسَمَحَا لَهَا ، صَمَّمَتِ ٱلْأُمِيرَةُ عَلَى أَنْ تَبْحَثَ فِي أَنْحَاءِ الْعَالَم ، حَتَّى تَجِدَ خَطِيبِهَا ٱلْأُمِيرَ ٱلْمُسْكِينَ ، ٱلنَّذِي وَعَدَتْ أَنْ تَتَزُوَّجَهُ . خَرَجَتِ ٱلْأَمِيرَةُ مِنَ ٱلْقَصْرِ وَحْدَهَا، وَلَمْ تَسْمَحْ لِلْأَحَدِ بمُصَاحَبَتُهَا ، وَمُرَافَقَتُهَا ، لِلْبَحْثِ مَعَهَا ، وَتَرَكَّتِ ٱلْمَدِينَةَ ، وَسَارَتْ ، حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى غَابَةٍ كَبِيرَةٍ ، فَدَخَلَتْهَا ، وَٱسْتَمَرَّتْ سَائِرَةً فِيهَا، حَتَّى قَابِلَهَا ثَعْلَبُ ، فَتَأَلُّمَ لِحَالِهَا، لَمَّا رَآهَا حَزينَةً بَاكِيَةً ٱلْعَيْنِ ، وَعَرَضَ عَلَيْهَا ٱسْتِعْدَادَهُ لِمُسَاعَدَتِهَا ، بأَنْ يُرْشِدَهَا إِلَى ٱلطَّرِيقِ فِي ٱلْغَابَةِ ؛ لِأَنَّهَا وَحْدَهَا، وَكَيْسَ مَعَهَا أَحَدُ يَخُرُسُهَا، فِي أَثْنَاءِ ٱللَّيْـل .

فَشَكَرَتِ ٱلْأَمِيرَةُ لِلتَّعْلَبِ شُعُورَهُ ٱلنَّبِيلَ ، وَرَضِيتُ النَّبِيلَ ، وَرَضِيتُ الْخَابِهِ مَعَهَا لِإِرْشَادِهَا ، وَسَارَا مَعًا فِي ٱلْغَابَةِ لَيْلًا ، وَلِحُسْنِ بِذَهَابِهِ مَعَهَا لِإِرْشَادِهَا ، وَسَارَا مَعًا فِي ٱلْغَابَةِ لَيْلًا ، وَلِحُسْنِ حَظِيّهَا كَانَتِ آللَّيْلَةُ مُقْمِرَةً ، وكَانَ ضَوْءُ ٱلْقَمَرِ سَاطِعًا فِي حَظِيّهَا كَانَتِ آللَّيْلَةُ مُقْمِرَةً ، وكَانَ ضَوْءُ ٱلْقَمَرِ سَاطِعًا فِي كُلِّ مَكَانِ .



وَبَعْدُ مُدَّةٍ تَعِبَتِ ٱلْأُمِيرَةُ مِنَ ٱلْمَشْيِ ، وَآشْتَدَّ بِهَا ٱلتَّعَبُ ، وَآضْطُ رَّتُ إِلَى أَنْ تَجْلِسَ عَلَى ٱلْحَشِيشِ ٱلْأُخْضَرِ ٱلرَّطْبِ ، وَآضْطُ رَّتُ إِلَى أَنْ تَجْلِسَ عَلَى ٱلْحَشِيشِ ٱلْأُخْضَرِ ٱلرَّطْبِ ، تَحْتَ أَشْجَارِ ٱلْغَابَةِ ، لِتَسْتَرِيحَ مِنَ ٱلتَّعَبِ ، ثُمَّ تَقُومَ وَتُكْمِلَ رَحْلَتَهَا ، وَبَحْثَهَا عَنْ خَطِيبِهَا ٱلْمِسْكِينِ . وَجَلَسَ ٱلثَّعْلَبُ قَرِيبًا رِحْلَتَهَا ، وَبَحْثَهَا عَنْ خَطِيبِهَا ٱلْمِسْكِينِ . وَجَلَسَ ٱلثَّعْلَبُ قَرِيبًا مِنْهَا ، لِيَحْرُ سَهَا مِنَ ٱلْحَيَوَانَاتِ ٱلْمُتُوحِيْمَةِ . وَلِشِدَّةً تَعَبِهَا غَلَبهَا ٱلنَّوْمُ ، وَلَمْ تَعَبِهَا عَلَمْ مُقَاوَمَتَهُ ، فَنَامَتْ نَوْمًا عَمِيقًا ، وَلَمْ تَكَدُ

تَسْتَيْقِظُ مِنَ ٱلنَّوْمِ ، حَتَّى سَمِعَتِ ٱلطَّيُورَ عَلَى ٱلشَّجَرَةِ ، تُغَنِّى بِصَوْتٍ جَمِيلٍ ، لَمْ تَسْمَعْهُ مِنْ قَبْلُ ، فَسَأَلَهَ النَّعْلَبُ ، هَلْ بِصَوْتٍ جَمِيلٍ ، لَمْ تَسْمَعْهُ مِنْ قَبْلُ ، فَسَأَلَهَ النَّعْلَبُ ، هَلْ تَقُولُهُ هَذِهِ آلطُّيُورُ ؟ تَاسَيِّدَتِي مَا تَقُولُهُ هَذِهِ آلطُّيُورُ ؟

فَأَجَابَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ؛ لَا ، إِنِي لَا أَفْهَمُ لُغَةَ ٱلطُّيُورِ ، وَالْكِنِي أَعْبَهُ لُغَةً ٱلطُّيُورِ ، وَالْكِنِي أَخْهَمُ لُغَةً الطُّيُورِ ، وَالْكِنِي أَعْبَهُ أَنْهُمُ لُغَةً الطُّيُورِ ، وَالْكِنِي أَعْبَهُ أَنْهُمُ لُغَةً الطُّيُورِ ، وَالْكِنِي لَا أَنْهُمُ لُغَةً الطُّيورِ ، وَعِنَاءَهَا ٱلْجَمِيلَ .

أَمَّا الشَّعْلَبُ فَقَدْ فَهِمَ مَا تَقُولُ ، فَبَدَأَ يَشْرَحُ لِلْأَمِيرَةِ ، بِلْغَةٍ هَا وَيُفَسِّرُ لَهَا مَعْنَى هَادِئَةٍ بَطِيئَةٍ ، مَا تَقْصِدُهُ الطَّيُورُ مِنْ غِنَا ئِهَا ، وَيُفَسِّرُ لَهَا مَعْنَى أَغْنِيَّتِهَا ، وَيُعَيِّرُ لَهَا أَنَّ هَذِهِ الطَّيُورَ ، تَتَحَدَّثُ عَنْ أَمِيرٍ مَسْحُورٍ ، أَغْنِيَّتِهَا ، وَيُعَيِّرُ لَهَا أَنَّ هَذِهِ الطَّيُورَ ، تَتَحَدَّثُ عَنْ أَمِيرٍ مَسْحُورٍ ، قَدْ مُسِخَ مِنْ قَبْلُ ، بِتَأْثِيرِ السِّحْرِ ، فَتَحَوَّلَ إِلَى شَكُلُ أَهْبَانٍ ، وَعَاشَ كَمَا يَعِيشُ الثَّعْبَانُ ، ثُمَّ عُنِيتُ بِتَرْ بِيتِهِ سَيِّدَةٌ فَلَاحَةٌ ، وَالشَّمَرَ عِنْدَهُما عَشْرَ وَعَاشَ كَمَا يَعِيشُ الثَّعْبَانُ ، ثُمَّ عُنِيتُ بِتَرْ بِيتِهِ سَيِّدَةٌ فَلَاحَةٌ ، وَالشَّمَرَ عِنْدَهُما عَشَرَ وَالشَّهُ مِثْلَ طَفِلٍ لَهَا ، وَتَبَنَّاهُ وَوْجُهَا ، وَاسْتَمَرَّ عِنْدَهُما عَشَرَ وَالْحَدُ نَهُ مِثْلَ طَفِلٍ لَهَا ، وَتَبَنَّاهُ وَوْجُهَا ، وَاسْتَمَرَّ عِنْدَهُما عَشَرَ وَالْحَدُ ، مَنْ الْعَشْرُ ، سَنَةً بَعْدَ أُخْرَى ، وَقَدِ القَضَلَ هُ هَذِهِ السَّنَوَاتُ الْعَشْرُ ، سَنَةً بَعْدَ أُخْرَى ، مَنْ الْمُيرَاتِ ، وَقَدِ الشَّوَاتُ أَمِيرَةً مِنَ الْأُمِيرَاتِ ، وَقَدَ النَّ عَنْ مَنْ الْمِيرَةً مِن الْأُمِيرَاتِ ، وَقَدَ النَّ عَنْ الْمِيرَةً مِن اللَّهُ مِيرَاتِ ، وَقَدَادَ أَنْ الْمَيرَةُ مِن الْأُمِيرَاتِ ، وَقَرَادَ أَنْ الْمَعْرَادَ مَنْ الْمُهَا ، وَالْمَيرَاتِ ، وَقَرَادَ أَنْ اللَّيْوَاتِ الْمَعْرَادِ ، وَأَدَادَ أَنْ الْمَارَاتِ ، وَقَرَادَ أَنْ الْمَعْرَادِ مَا الْمُعْرَادِ ، وَأَدَادَ أَنْ اللَّهُ مُعْرَادً مَا اللَّكُورَ ، وَأُحَبُ أَمِيرَاتً مِنَ الْأُمِيرَاتِ ، وَأَدِادَ أَنْ الْمَالَا عَلَى اللْمَعْمَا عَلَا اللْمَعْرَادِ الْمُ الْمُعْرَادُ اللْمُعْرَادِ اللْمُ الْمُعْرَادِ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْرَادِ اللْمُ الْمُعْرَادُ اللْمُ الْمُعْرَادُ الْمُولِ الْمُ الْمُ الْمُعْرَادُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْرَادُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُعْمَا عَلَامُ اللْمُ اللْمُ الْمُعْمَا عَلَامُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ اللْمُ الْمُعْمَا عَلَامُ اللْمُ اللْمُ اللْمُولِ الْمُعْمَالُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْمَا عُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْم

فَرِضِيَ أَبُوهَا ، بَعْدَ أَنْ قَامَ لَهُ ٱلثَّعْبَانُ بِأَشْيَاءَ عَجِيبَةٍ غَريبَةٍ ، وَوَعَدَهُ أَنْ يُزُوِّجُهُ آبْنَتُهُ ، وَرَضِيَتِ ٱلْأَمِيرَةُ أَنْ يَتَزُوَّجَهَا هٰذَا آلتُعْ بَانُ ، حَتَّى لَا يُقَالَ : إِنَّ أَبَاهَا أَخْلُفَ وَعْدَهُ . فَزَالَ تَأْثِيرُ · ٱلسَّحْر عَنْهُ ، وَرَجَعَ إِلَى صُورَ تِهِ ٱلْأُولَى ، وَهِى صُورَةُ إِنْسَانِ كَمَا كَانَ . وَفِي أَثْنَاءِ وُجُودِهِ بِحُجْرَتِهَا فِي ٱلْقَصْرِ ، قَامَتْ أُمُّهَا ٱلسُّلْطَانَةُ ، بإِلْقَاءِ جِلْدِهِ فِي ٱلنَّارِ ، لِلتَتَخَلُّصَ مِنْ شَكُلُ ٱلثُّعْ بَانِ ، وَصُورَةِ ٱلثَّعْبَانِ ، حَـتى لَا يَلْحَقَ ٱبنَتَهَا أَيُّ شَرّ ، أَوْ أَذًى . سَكُتَ ٱلثَّعْلَبُ ، فَبَكَتِ ٱلْأُمِيرَةُ ، حِينَمَا عَرَفَتْ أَنَّ ٱلطَّيُورَ تَذْكُرُ قَصَّةً خَطِيبِهَا ، وَتُبَيِّنُ مَا حَدَثَ لَهُ وَلَهَا، وَرَجَتِ ٱلثَّعْلَبَ أَنْ يَذْكُرَ لَهَا يَقِيَّةً ٱلْقِصَّةِ، آلَتِي تُغَنِيهَا ٱلطُّيُورُ، وَيَشْرَحَ لَهَا مَاذَا أَصَابَ ٱلْأَمِيرَ، وَهَلْ زَالَ هذَا ٱلسِّحْرُ ؟

قَالَ ٱلثَّعْلَبُ ؛ وَقَدْ ظَنَتْ أُمُّهَا ، أَنَّ فِي عَمَلِهَا نَجَاةَ ٱبْنَتِهَا أَلْهُمَا أَنَّ فِي عَمَلِهَا نَجَاةَ ٱبْنَتِهَا ٱلْأَمِيرَةِ ، وَلَـكِنَّهَا أَسَاءَتْ إِلَيْهَا أَكْبَرَ إِسَاءَةٍ ، بِحُسْنِ بِنَيَّةٍ ؛ الْأُمِيرَةِ ، وَلَـكِنَّهَا أَسَاءَتْ إِلَيْهَا أَكْبَرَ إِسَاءَةٍ ، بِحُسْنِ بِنَيَّةٍ ؛

لِأَنَّ ٱلْأُمِيرَ تَحَوَّلَ إِلَى طَائِرٍ أَبْيَضَ ، كَالْحَمَامَةِ ٱلْبَيْضَاءِ ، وَصَارَ لِلْأَنَّ الْأُمِيرَ تَحَوَّلَ إِلَى طَائِرٍ أَبْيَضَ ، كَالْحَمَامَةِ ٱلْبَيْضَاءِ ، وَصَارَ فِي عَالَةٍ يُرْتَى لَهَا . وَهُوَ ٱلْآنَ فِي شِدَّةِ ٱلْخَطَرِ ، وَيُخَافُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ .

فَسَأَلَتُهُ ٱلْأَمِيرَةُ : أَرْجُو أَنْ تَذْكُرَ لِي: لِمَاذَا هُوَ فِي شِدَّةِ ٱلْخَطَرِ؟ فَأَجَابَ الثَّعْلَبُ: لِلأَنَّ وَالِدَةَ ٱلْأَمِيرَةِ قَدْ حَرَقَتْ جَلْدَ ٱلثُّعْبَانِ ، فَحُكِمَ عَلَى ٱلْأُمِيرِ بِأَنْ يُمْسَخَ ، وَيَتَحَوَّلَ إِلَى طَأَثِرٍ، لِلْكَيْ يَهُوْبَ مِنَ ٱلْحُجْرَةِ . فَتَحَوَّلَ إِلَى طَائِرِ أَبْيَضَ . وَلَـّمَا أَرَادَ ٱلْخُرُوجَ مِنَ ٱلنَّافِذَةِ بِقُوَّةٍ ، كَانَ زُجَاجُهَا مُغْلَقًا ، فَكُسِرَ ٱلزَّجَاجُ ، وَجُرِحَتْ ذِرَاعُهُ جُرْحًا بَلِيغًا ، وَرُبَّمَا يَمُوتُ مِن هٰذَا ٱلجُرْحِ ... أَصْغِي يَاسَيِدَتِي: أَلَا تَسْمَعِينَ صَوْتَ ٱلطَّيْورِ فَوْقَ ٱلشَّجَرَةِ ؟ إِنَّهُ صَوْتٌ مُحْزِنٌ كُلَّ ٱلْحُزْنِ ، لِأَنَّ ٱلْأُمِيرَ ٱلْآنَ فِي أَشَدِّ حَالَاتِ ٱلْخَطَرِ. وَلَكِنْ بِإِخْلَاصِ خَطِيبَتِهِ وَوَفَا ثِهَا لَهُ ، وَبَحْثِهَا عَنْهُ ، وَ تَفْكِيرِهَا فِيهِ ، وَهُوَ طَأْئِر ۚ جَرِيح مِسْكِين ، قَدْ

عَادَ أَمِيرًا كُمَا كَانَ . وَرَجَعَ إِلَى قَصْرِ أَبِيهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ فِي حَالَةٍ خَطْرَةٍ ، مِنَ ٱلْجُرُوحِ ٱلنَّتِي بِذِرَاعِهِ ، وَهُوَ ٱلْآنَ فِي أَيَّامِهِ خَطِرَةٍ ، مِنَ ٱلْجُرُوحِ ٱلنَّتِي بِذِرَاعِهِ ، وَهُوَ ٱلْآنَ فِي أَيَّامِهِ آلْآخِرُوحِ . ٱلنَّتِي مِنْ هَذِهِ ٱلْجُرُوحِ . آلاً خِيرَةٍ ، وَقَدْ يَمُوتُ مِنْ هَذِهِ ٱلْجُرُوحِ .

فَسَأَلَتُهُ ٱلْأَمِيرَةُ ؛ أَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُخْبِرَنِي ، عَنْ وَسِيلَةٍ لِعِلَاجِهِ وَشِفَائِهِ مِنْ جُرُوحِهِ ؟ لِعِلَاجِهِ وَشِفَائِهِ مِنْ جُرُوحِهِ ؟

وَهُمِي أَنْ تَتَمَكَّنَ ٱلْأُمِيرَةُ ٱلَّتِي خَطَبَهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَهُمِي أَنْ تَتَمَكَّنَ ٱلْأُمِيرَةُ ٱلَّتِي خَطَبَهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَأَخَلَصَ لَهَا ٱلْإِخْلَاصَ كُلَّهُ ، مِنْ أَنْ تَأْخُذَ رِيشَةً ، مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ ، مِنْ يَلْكَ ٱلطَّيُّورِ ٱلْأَرْبَعَةِ ، ٱلَّتِي تُغَنِي مِنْ فَيْ وَيَاءً مُحْزِنًا ، وَتُغَرِّدُ تَغْرِيدًا مُبْكِيًا ، فَوْقَ جُرُوحِهِ ، وَبَهِذَا ٱلْمِلَامِ وَحُدَهُ ، يُشْفَى ٱللهِ يَنْفِيهَ اللهِ يَنْفِيهَا ، وَحُدَهُ ، يُشْفَى ٱلْأَمِيرُ مِنْ مَرَضِهِ ، بِمَشِيئَةِ ٱللهِ تَعَالَى . وَحُدَهُ ، يُشْفَى آلْأَمِيرَةُ هَذِهِ آلنَّصِيحَة ، فَأَخْبَرَتِ ٱللهِ تَعَالَى . سَمِعتِ آلْأَمِيرَةُ هَذِهِ آلنَّصِيحَة ، فَأَخْبَرَتِ ٱللهِ تَعَالَى . سَمِعتِ آلْأَمِيرَةُ هَذِهِ آلنَّصِيحَة ، فَأَخْبَرَتِ ٱللهِ تَعَالَى . سَمِعتِ آلْأَمِيرَةُ هَذِهِ آلنَّصِيحَة ، فَأَخْبَرَتِ ٱلنَّعْلَبَ بِشَخْصِيتَهِا

وَقَالَتْ لَهُ ؛ إِنَّهَا خَطِيبَةُ ٱلْأُمِيرِ ٱلْمِسْكِينِ ، وَقَدْ حَضَرَتْ لِلْبَحْتِ عَنْهُ ، وَٱلْعَمَلِ عَلَى نَجَاتِهِ ، وَإِنْقَاذِهِ مِنْ تَأْثِيرِ ٱلسِّحْرِ وَٱلْمَرَضِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى نَجَاتِهِ ، وَإِنْقَاذِهِ مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ مِنْ هٰذِهِ وَرَجَتْهُ أَنْ يَأْتِي لَهَا بِرِيشَةٍ ، مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ مِنْ هٰذِهِ الطَّيُورِ ٱلأَرْبَعَةِ ، وَيُعْطِيهَا هٰذَا ٱلرِّيشَ ، لِتُعَالِجَ بِهِ ٱلْأَمِيرَ ٱلطَّيُورِ ٱلأَرْبَعَةِ ، وَيُعْطِيهَا هٰذَا ٱلرِّيشَ ، لِتُعَالِجَ بِهِ ٱلْأَمِيرَ ٱلْمُورِيضَ ، وَتَوَسَّلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يُسْدِي إِلَيْهَا هٰذَا ٱلْمَعْرُوفَ ، ٱلْمُورِيضَ ، وَتَوسَّلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يُسْدِي إِلَيْها هٰذَا ٱلْمَعْرُوفَ ، وَوَعَدَتْهُ أَنْ تَعُدَّهُ عَلَى ٱلدَّوامِ ٱلصَّدِيقَ ٱلْوَفِيَّ لَهَا ، وَأَنْ تُكَافِئَهُ أَنْ تَعُدَّهُ أَنْ تَعُدَّهُ عَلَى ٱلدَّوامِ ٱلصَّدِيقَ ٱلْوَفِيَّ لَهَا ، وَأَنْ تُكَافِئَهُ أَحْسَنَ مُكَافَأَةً عَلَى جَمِيلِهِ .

فَأَجَابَ ٱلثَّعْلَبُ: سَأَحَاوِلُ ذَلِكَ بِكُلِّ سُرُودٍ. ولْكِنَ ٱلْأَمْرَ \* يَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ طَوِيلٍ ؛ لِلْأَنَّ هَذِهِ ٱلطَّيُورَ كَثِيرَةُ ٱلْخَجَلِ ، شَدِيدَةُ ٱلْحَيَاءِ ، سَرِيعَةُ ٱلطَّيْرَانِ ، إِذَا قَرُبْتُ مِنْهَا نَهَارًا . وَأَنْتِ شَدِيدَةُ ٱلْحَيَاءِ ، سَرِيعَةُ ٱلطَّيْرَانِ ، إِذَا قَرُبْتُ مِنْهَا نَهَارًا . وَأَنْتِ شَدِيدَةُ ٱلْحَيَاءِ ، سَرِيعَةُ ٱلطَّيْرَانِ ، وَأَنَّ ٱلطَّيُورَ تَرَى كُلَّ حَرَّكَةٍ . تَرَيْنَ أَنَّ ٱلشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ ، وَأَنَّ ٱلطَّيُورَ تَرَى كُلَّ حَرَّكَةٍ . فَإِذَا قَرُبْتُ مِنْهَا ٱلْآنَ طَارَت وَهَرَبَتْ . وَسَنَضْطَرُ إِلَى أَنْ نَنْتَظِرَ فَإِنَّ الْمَسَاءِ ، حَتَّى يَنْقَضِيَ ٱلنَّهَارُ بِنُودِهِ ، وَيُقْبِلَ ٱللَّيْلُ بِظُلْمَتِهِ ، إِلَى اللَّهُ الْمُسَاءِ ، حَتَّى يَنْقَضِيَ ٱلنَّهَارُ بِنُودِهِ ، وَيُقَبِلَ ٱللَّيْلُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُسَاءِ ، حَتَّى يَنْقَضِيَ ٱلنَّهَارُ اللَّهُ الْمُسَاءِ ، حَتَّى يَنْقَضِيَ ٱلنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمَسَاءِ ، حَتَّى يَنْقَضِيَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُسَاءِ ، وَيُقَالِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُولِ ا

وَتَذْهَبَ ٱلطُّيُورُ إِلَى عِشَاشِهَا لِلْتَنَامَ ، وَحِينَئِذٍ أَتَسَلَّقُ ٱلشَّجَرَةَ وَتَذْهَبَ ٱلطُّيُورِ بِكُلِّ هَدُوءٍ ، وَآخُذُ رِيشَةً مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ مِنْ هَذِهِ ٱلطُّيُورِ بِكُلِّ هَدُوءٍ ، وَآخُذُ رِيشَةً مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ مِنْ هَذِهِ ٱلطَّيُودِ الطَّيُودِ الْطَّيُودِ الْطَّيْوِدِ الْطَيْوِدِ ، وَهُوَ فِي عُشِهِ .

قَضَتُ الْأُمِيرَةُ النَّهَارَ كُلَّهُ فِي الْغَابَةِ تَحْتَ الشَّجْرَةِ ، وَمَعَهَا الثَّعْلَبُ الْوَفِيُّ الْحَكِيمُ ، وَأَخَذَتْ تَعُدُّ النَّهَارَ بِالسَّاعَةِ ، فَطَالَ الْوَقْتُ ، وَبَدَا لَهَا أَنَّ السَّاعَاتِ تَمُنُّ بِبُطْ مِ شَدِيدٍ . النَّهَارُ ، وَطَالَ الْوَقْتُ ، وَبَدَا لَهَا أَنَّ السَّاعَاتِ تَمُنُ بِبُطْ مِ شَدِيدٍ . وَأَخِيرًا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَأَقْبُلَ اللَّيْلُ اللَّذِي تَنْتَظِرُ هُ الْأُمِيرَةُ وَأَخْبَلَ اللَّيْلُ اللَّذِي تَنْتَظِرُ هُ الْأُمِيرَةُ وَأَخْبَلَ اللَّيْلُ اللَّذِي تَنْتَظِرُ هُ الْأُمِيرَةُ وَالْجَنَعَتِ بِفَارِعِ الصَّبْرِ ، وَأَخَذَ كُلُّ طَائِرٍ يَذْهَبُ إِلَى عُشِهِ ، وَاجْتَمَعَتِ الطَّيُورُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى الشَّجَرَةِ لِلْتَنَامَ فِي عِشَاشِهَا . الطَّيُورِ البَّتِي فَوْقَ الشَّجَرَةِ وَالنَّعْلَرَانِ إِلَى الطَّيُورِ البَّتِي فَوْقَ الشَّجَرَةِ ، وَيَنْتَظِرَانِ ذَهَابَهَا إِلَى عَشَاشِهَا لِلْتَنَامَ فِي عِشَاشِهَا . الشَّجَرَةِ ، وَيَنْتَظِرَانِ ذَهَابَهَا إِلَى عِشَاشِهَا لِلْتَنَامَ فِي عِشَاشِهَا فَوْقَ الشَّجَرَةِ ، وَيَنْتَظِرَانِ ذَهَابَهَا إِلَى عِشَاشِهَا لِلْتَنَامَ فِيهَا . الشَّجَرَةِ ، وَيَنْتَظِرَانِ ذَهَابَهَا إِلَى عِشَاشِهَا لِلْتَنَامَ فِيهَا .

مَسَبَرُونِ وَيَسَوَّ وَ الثَّعْلَبُ أَنَّ ٱلطَّيُورَ ٱلْأَرْبَعَةَ ، تَرَكَتْ فَرُوعَ وَحِينَا تَأْكَدُ آلثَّعْلَبُ أَنَّ ٱلطَّيُورَ ٱلْأَرْبَعَةَ ، تَرَكَتْ فَرُوعَ الشَّجَرَةِ ، وَنَامَت فِي عِشَاشِهَا . تَسَلَّقَ ٱلشَّجَرَةَ بِكُلِّ هُدُوءٍ ؛ الشَّجَرَةِ ، وَنَامَت فِي عِشَاشِهَا . تَسَلَّقَ ٱلشَّجَرَةَ بِكُلِّ هُدُوءٍ ؛

حَتَّى لَا يَسْتَيْقِظَ أَيُّ طَائِرٍ ، وَلَا يَتَحَرَّكَ مِنْ عُشِهِ . وَبِسُوْعَةٍ وَمَهَارَةٍ أَخَذَ رِيشَةً مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ مِنْ هَذِهِ ٱلطُّيُورِ آلاً رُبْعَةِ ٱلْحَزِينَةِ عَلَى آلاً مِير . وَهِي َ ٱلطُّيُورُ ٱلَّتِي كَانَتْ تَغَنِي ، وَتَذْكُرُ فِي غِنَائِهَا بِصَوْتِهَا ٱلشَّجِي ۗ ٱلْمُحْزِنِ قِصَّةً ٱلْأُمِيرِ وَمَا حَدَثَ لَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ، وَقَدَّمَ لِلْأُمِيرَةِ ٱلرِّيشَاتِ ٱلْأَرْبَعَ ٱلنِّي تَخْتَاجُ إِلَيْهَا لِعِلَاجِ ٱلْأَمِيرِ مِنْ جُرُوحِهِ. فَقَالَتِ ٱلْأُمِيرَةُ : أَيُّهَا ٱلثَّعْلَبُ ٱلْحَكِيمُ ، إِنِي أُقَدِّمُ لَكَ أَجْزَلَ ٱلشَّكُو وَأُوْفَرَهُ وَٱللَّهُ وَحْدَهُ هُو ٓ ٱلْقَادِرُ عَلَى مُكَافَأَتِكَ. وَلَنْ أَنْسَى مَعْرُوفَكَ طُولَ ٱلْحَيَاةِ .

نَقَالَ ٱلثَّعْلَبُ؛ لَقَدُ قُمْتُ يَاسَيِدَ تِي بِوَاجِبِي نَعْوَ إِنْسَانٍ مَرِيضٍ عَزِيزٍ عَلَى ٱلطُّيُورِ وَٱلْإِنْسَانِ ، وَلَا شُكْرَ عَلَى وَاجِبٍ ، وَوَصَفَ عَزِيزٍ عَلَى ٱلطُّيُورِ وَٱلْإِنْسَانِ ، وَلَا شُكْرَ عَلَى وَاجِبٍ ، وَوَصَفَ لَهَا الثَّعْلَبُ قَصْرَ ٱلْأَمِيرِ ٱلذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ، فَوَدَّعَتُهُ وَجَرَتُ لَهَا الثَّعْلَبُ قَصْرَ ٱلْأَمِيرِ ٱلذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ، فَوَدَّعَتُهُ وَجَرَتُ بَكُلِ سُرْعَةٍ ، كَمَا تَجْرِي ٱلغَزَالَةُ ٱلمُسْرِعَةُ ٱلنَّشِيطَةُ ، حَتَى بِكُلِ سُرْعَةٍ ، كَمَا تَجْرِي ٱلغَزَالَةُ ٱلمُسْرِعَةُ ٱلنَّشِيطَةُ ، حَتَى



وَصَلَتْ إِلَى قَصْرِ ٱلْأَمِيرِ ٱلْجَرِيحِ، حَيْثُ يُقِيمُ مَعَ أَبِيهِ ٱلسُّلْطَانِ. وَ فِي ٱلْحَالِ أَرْسَلَتْ إِلَى ٱلسُّلْطَانِ تُخْبِرُهُ أَنَّهَا قَدْ حَضَرَتْ لِتُعَالِحَ ٱلْأُمِيرَ مِنْ جُرُوحِهِ ، فَاسْتَبْعَدَ ٱلْمَلِكُ ذَلِكَ وَقَالَ : كَيْـفَ تَسْتَطِيعُ فَتَاةٌ أَنْ تَشْفِي أَمِيرًا تَحَوَّلَ إِلَى ثُعْبَانِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِنْسَانًا كَعَالَتِهِ ٱلْأُولَى، وَقَدْ جُرِحَ جُرُوحًا قَاتِلَةً، وَعَجَزَ ٱلْأَطْبِبَاءُ وَ ٱلْجَرَّاحُونَ فِي ٱلْبِلَادِ عَنْ عِلَاجِهِ وَشِفَائِهِ مِنْ هَذِهِ ٱلْجُرُوحِ؟ تَوَسَّلَتِ ٱلْأُمِيرَةُ إِلَى ٱلسَّلْطَانِ ، وَرَكَعَتْ ، عَلَى رُكْبَتَيْهَا ، وَرَجَتُهُ أَنْ يَسْمَحَ لَهَا بِمُحَاوَلَةِ عِلَاجِهِ ، وَيَنَّتُ لَهُ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ مِنَ ٱلْمُحَاوَلَةِ ، وَإِذَا لَمْ تَنفُعُ فَلَنْ تَضُرَّ . وَإِذَا لَمْ تَشْفِهُ فَلَنْ تُولِمَـــــهُ . فَقَالَ ٱلسُّلْطَانُ : يُمُكِنُكِ يَا سَيِّدَتِي أَنْ تُحَاوِلِي عِلَاجَهُ بِمَا تَعْرِفِينَ ؛ فَهُوَ ٱلْآنَ عَلَى أَبُوابِ ٱلْمَوْتِ . وَهُوَ فِي سَاعَاتِهِ ٱلْأَخِيرَةِ . وَلَيْسَ مِنَ ٱلْمُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ فِي حَالَةٍ أَشَدَّ سُوءًا مِنْ هٰذِهِ ٱلْحَالَةِ . ذَهَبَتَ ٱلْأُمِيرَةُ مَعَ ٱلسُّلطَانِ وَبَعْضِ ٱلْوَصِيفَاتِ إِلَى ٱلْحُجْرَةِ



ٱلتِّي يَنَامُ فِيهَا ٱلْأُمِيرُ ، فَوَجَدَتْ أُمَّهُ بِجَانِبِهِ ، وَرَأَتْهُ أَصْفَرَ ٱللَّوْنِ ، سَاكِنًا لَا يَتَحَرَّكُ ، مُغْمِضًا عَيْنَيْهِ ، يَتَأُوَّهُ لِشِدَّةِ ٱلْمَرَضِ ، سَاكِنًا لَا يَتَحَرَّكُ ، مُغْمِضًا عَيْنَيْهِ ، يَتَأُوَّهُ لِشِدّةِ ٱلْمَرَضِ ، وَيَتَنَفَّنُ تَنَفْسًا بَطِيئًا ، وَهُوَ فَوْقَ فِوْلَ فِرَاشِهِ .

فُوضَعَتِ ٱلْأُمِيرَةُ ٱلرِّيشَاتِ ٱلْأُرْبَعَ ٱلنَّتِي أَخْضَرَتُهَا مَعَهَا فَوْقَ جُرُوحِهِ ، فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ، وَبَدَأَ تَنَفْسُهُ يَنْتَظِمُ ، وَظَهَرَ ٱلدَّمُ فَوْقَ جُرُوحِهِ ، فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ، وَبَدَأَ تَنَفْسُهُ يَنْتَظِمُ ، وَظَهرَ ٱلدَّمُ فَوْقَ جُرُوحِهِ ، فَوَالَتِ ٱلصَّفْرَةُ ٱلَّتِي كَانَتْ تَعْلُو وَجْهَهُ ، فِي وَجْهِهِ بِاللَّذِيجِ ، وَزَالَتِ ٱلصَّفْرَةُ ٱلَّتِي كَانَتْ تَعْلُو وَجْهَهُ ،

وَظَهَرَتْ عَلَامَاتُ ٱلصِّحَّةِ عَلَيْهِ ، وَبَعْدَ سَاعَةٍ صَارَ عَلَى أَتَمْ ِ مَا يَكُونُ مِنَ ٱلصِّحَّةِ وَٱلْعَافِيَةِ ، وَشَعَرَ بِٱلْجُرُوحِ كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ، وَذَالَ تَأْثِيرُ ٱلسِّحْرِ تَمَامًا.

فَسُر " ٱلسَّلْطَانُ وَ ٱلسَّلْطَانَةُ سُرُورًا كَثِيرًا، وَفَرحَتِ ٱلْأَمِيرَةُ كُلَّ ٱلْفَرَحِ بِشِفَائِهِ، وَإِنْقَاذِ حَيَاتِهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ . كَانَتِ ٱلْحُجْرَةُ ٱلَّتِي يَنَامُ فِيهَا ٱلْأُمِيرُ مُظلِمَةً ، وَٱلسَّتَاثِرُ مُسْدَلَةً عَلَى ٱلنَّوَافِذِ؛ لِإَبْعَادِ ٱلضُّوءِ عَنْهُ، وَإِرَاحَتِهِ فِي مَرَضِهِ ، فَلَمْ يَرَ ٱلْإِلْمُمِيرُ ثِلْكَ ٱلْفَتَاةَ ٱلْوَفِيَّةَ ٱلْمُخْلِصَةَ ٱلنَّبِي شَفَتُهُ مِنْ مِرَضِهِ، وَأَنْقَذَتِ حَيَاتُهُ مِنَ ٱلْمُوْتِ ، حِينَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَمَلٌ فِي شِفَائِهِ ، وَكَانَ ٱلْأَطْبِبَاءُ وَٱلْجَرَّاحُونَ يَعْتَقِدُونَ عَقِيدَةً ثَابِتَهُ أَنَّهُ مَيْتُ لا مَعَالَةً. وَلَكِنَ ٱللهَ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ ، ٱلنَّذِي يُحْسِي ٱلْمَيْتَ مَنَ عَلَيْهِ بِا لَحَيَاةِ ، وَشَفَاهُ عَلَى يَدِ خَطِيبَتِهِ . وَلِكَى يَتَأَكَّدَ ٱلسُّلْطَانُ مِنْ صِحَّةِ آبنه وَشِفائهِ مِنْ مَرَضِهِ وَيَرَاهُ جَيَّدًا فِي ٱلنُّورِ، شَدَّ



آلسَّتَائِرَ آلَّتِي وُضِعَتْ عَلَى آلنَّوافِذِ ، وَسَمَحَ لِلضَّوْءِ بِأَنْ يَدْخُلَ حُجْرَةَ آلْأُمِيرِ ، فَآطْمَأَنَّ عَلَى آبنِهِ آلْوَحِيدِ ، وَشَكَرَ لِلْفَتَاةِ شُعُورَهَا وَنُبْلَهَا ، وَمُرُوءَتَهَا وَإِقْدَامَهَا ، وَحَمِدَ آلله حَمْدًا مَعُورَهَا وَنُبْلَهَا ، وَمُرُوءَتَهَا وَإِقْدَامَهَا ، وَحَمِدَ آلله حَمْدًا . لَا نِهَايَةً لَهُ عَلَى نِعْمَتِهِ وَفَضْلِهِ .

جَلَسَ ٱلْأَمِيرُ عَلَى ٱلسَّرِيرِ، وَظَهَرَتْ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ ٱلصِّحَّةِ بَعْدَ شِفَائِهِ مِنْ مَرَضِهِ . ثُمَّ نَظَرَ حَوْلَهُ ، فَرَأَى خَطِيبَتَهُ ٱلْأَمِيرَةَ بِجَانِبِ فِرَاشِهِ ، وَأَخَذَ يَدَهَا، وَحَيَّاهَا وَهُوَ فَرِح مُسْرُورٌ بِرُوَّيْتِهَا، ثُمَّ نَظُرَ إِلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَخْبَرَهُمَا كَيْفَ قَابَلَ ٱلْأَمِيرَةَ مِنْ قَـبْلُ، وَكَيْفَ ضَحَتْ بِنَفْسِهَا، وَرَضِيَتْ أَنْ تَـتَزَوَّجَهُ وَهُوَ ثُعْبَانْ، فَحَرَّرَ تَهُ وَأَنْقَذَتْهُ مِنْ تَأْثِيرِ ٱلسِّحْرِ، وَكَيْفَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَصِيرَ طَأَئِرًا، فَخَرَجَتْ وَرَاءَهُ تَبْحَثُ عَنْهُ، حَتَّى حَضَرَتْ إِلَيْهِ وَأَنْقَذَتُهُ بِوَفَائِهَا ، وَإِخْلَاصِهَا ، وَعَلَاجِهَا ، وَرَجَا أَبُوَيْهِ أَنْ يَسْمَحَا لَهُ بِنَرَوْجِهَا.

وَضَحَّتُ مِنْ أَجْلِكَ بِما ضَحَّتْ ، وَهِي ٱلنِّتِي شَفَتْكَ مِنْ أَجْلِكَ بِما ضَحَّتْ ، وَهِي ٱلنِّتِي شَفَتْكَ ، وَتَعْمَلَ عَلَى جُرُوحِكَ ، وَخَرَجَتْ لَيْلًا وَحَدْهَا لِتَبْحَثَ عَنْكَ ، وَتَعْمَلَ عَلَى إِنْقَاذِكَ . فَحَياتُكَ مَنْسُوبَة إلِيْها بَعْدَ أَنْ عَجَزَ جَمِيعُ ٱلْأَطِبَاءِ وَالْجَرَّاحِينَ عَنْ شِفائِكَ . وَمُحَالٌ أَنْ تَجِدَ هَذَا النَّبُلَ ، وَهٰذَا النَّبُلَ ، وَهٰذَا الْوَفاءَ . وَهٰذِهِ ٱلشَّجَاعَة فِي أَمِيرَة أُخْرَى . وَلَنْ أَسْتَطِيعَ وَلَنْ تَسْتَطِيعَ الْأَنْ عَلَى مَا فَعَلَتْ . وَسَأَعْمَلُ مِنَ ٱلآنَ عَلَى تَحْقِيقِ رَغْبَتِك .

وَسَأَتَّصِلُ بِوَالِدَيْهَا لِلا بَشِرَهُمَا بِنَجَاتِكَ عَلَى يَدَيْهَا. وَسَأَقُومُ فِي الْحَالِ بِإِعْدَادِ مُعَدَّاتِ آلزَّوَ الج . وَسُرَّ ٱلْجَمِيعُ بِشِفَاءِ آلْا مَيرِ مِنْ مَرَضِهِ، وَفَرِحَتِ آلْبِلَادُ كُلُّهَا بِهَـنَدَا ٱلْخَبَرِ ٱلسَّارِ. وحَضَرَتِ مِنْ مَرَضِهِ، وَفَرِحَتِ آلْبِلَادُ كُلُّهَا بِهَـنَدَا ٱلْخَبَرِ ٱلسَّادِ. وحَضَرَتِ مِنْ مَرَضِهِ، وَفَرِحَتِ آلْبِلَادُ كُلُّهَا بِهَـنَدَا ٱلْخَبَرِ ٱلسَّادِ . وحَضَرَتِ مَنْ ٱلْوُفُودُ مِنَ ٱلْبِلَادِ لِتَهْنِئَةِ ٱلسَّلْطَانِ بِشِفَاءِ ٱلْأَمِيرِ .

ٱلْتَقَتُ أُسْرَتَا ٱلْأَمِيرِ وَٱلْأَمِيرَةِ، وَجَمَعَهُمَا ٱلْفَرَحُ وَٱلسُّرُورُ بنَجَاةِ ٱلْعَرُوسَيْنِ وَزَوَاجِهِماً . وَأَقِيمَتِ ٱلْأَفْرَاحُ ، وَٱسْتَمَرَّتُ لَيَالِيَ وَأَيَّامًا . وَأَعَدُ ٱلطُّبَّاخُونَ أَحْسَنَ ٱلْوَكَامِم لِهٰذَا ٱلْقِرَانِ ٱلسَّعِيدِ . وَأَعَدَّتِ ٱلْغَيَّاطَاتُ أَحْسَنَ ٱلْخُلَلِ لِلْأُمِيرَةِ ٱلْعَظِيمَةِ ، وَأَهْدِيَ إِلَيْهَا أَثْمَنُ ٱلْجَوَاهِرِ وَٱللَّالِئَ . وَمُلِئَ ٱلْقَصْرُ بِالْمَدْعُوِينَ وَٱلْمَدْعُواتِ مِنَ ٱلْأُسَرِ ٱلْكَرِيْمَةِ، وَٱلْا مَرَاءِ وَٱلْعُظَمَاءِ وَٱلنَّالَاءِ. وَ فِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ ٱلْمُشْرِقَةِ ٱلْجَمِيلَةِ ، تُمَّ زَوَاجُ ٱلْأَمِيرِ وَٱلْأَمِيرَةِ. وَعَمَّ ٱلْفَرَحُ وَٱلسُّرُورُ جَمِيعَ أَنْحَاءِ ٱلْبِلَادِ. وَشَارَكَ ٱلشَّعْبُ سُلْطَانَهُ ٱلْمَحْبُوبَ ، وَأَمِيرَهُ ٱلْعَزِيزَ فِي أَفْرَاحِهِ



وَمَسَرَّاتِهِ . وَقَدْ كَانَتْ حَفْلَةُ ٱلزَّوَاجِ أَحْسَنَ حَفْلٍ أَقِيمَ فِي ٱلْبِلَادِ ، فَقَدْ كَانَ ٱلْفَرَحُ مُضَاعَفًا : فَرَحْ بِشِفَاءِ ٱلْأَمِيرِ ، وَفَرَحٌ بِزَوَاجِهِ .

وَحِينَمَا تَزَوَّجَ ٱلْأَمِيرُ لَمْ يَنْسَ أَنْ يَدْعُو َ ٱلْفَلَاحَ وَزَوْجَتَهُ ٱللَّـذَيْنِ قَامَا بِسُ بِيَتِهِ، وٱلْعِنَايَةِ بِشُتُونِهِ عَشْرَ سَنَوَاتٍ، فَدَعَاهُمَا الحَفْلِ ٱلزَّوَاجِ، وَلَمْ يَنْسَهُمَا، وَلَمْ يَنْسَهُمَا، وَلَمْ يَنْسَ جَمِيلَهُمَا ؛ فَقَدْ تَبَنَّنَاهُ

وَ اتَّخَذَاهُ آبْنًا لَهُمَا أَيَّامَ بُوْسِهِ وَشَقَائِهِ ، وَخَصَّصَ لَهُمَا قَصْرًا بِجِوَارِ قَصْرِ أَبِيهِ ، وَأَرَاحَهُمَا مِنْ تَعَبِهِمَا، وَعَيَّنَ كُلَّلَا مِنْهُمَا بِجِوَارِ قَصْرِ أَبِيهِ ، وَأَرَاحَهُمَا مِنْ تَعَبِهِمَا، وَعَيَّنَ كُلَّلا مِنْهُمَا فِي مِنْ كَنْ كُللا مِنْهُمَا فِي مَرْ كُنِ كَبِيرٍ بِٱلْقَصْرِ؛ تَقْدِيرًا لِمَا قَامَا بِهِ نَحْوَهُ، وَمَا قَدَّمَا لَهُ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ .

وَلَمْ تَنْسَ ٱلْأَمِيرَةُ أَنْ تَدْعُوَ ٱلثَّعْلَبَ ٱلَّذِي تَرْجَمَ لَهَا لَغَةَ الطَّيُورِ، وَرَافَقَهَا فِي سَيْرِهَا فِي ٱلْغَابَةِ، وَوَصَفَ لَهَا ٱلْوَسِيلَةَ ٱلنَّتِي الطَّيُورِ، وَرَافَقَهَا فِي سَيْرِهَا فِي ٱلْغَابَةِ، وَوَصَفَ لَهَا ٱلْوَسِيلَةَ ٱلنَّتِي الطَّيُورِ، وَرَافَقَهَا فِي سَيْرِهَا فِي ٱلْغَابَةِ، وَوَصَفَ لَهَا ٱلْوَسِيلَةَ ٱلنَّتِي إَلَا عَلَى مَنْ لَهُ مَسْكُنَا خَاصًا فِي آصْطُبُلاتِ بِهَا عَالَجَتِ ٱلْأُمِيرَ. وَأَقَامَتْ لَهُ مَسْكُنا خَاصًا فِي آصْطُبُلاتِ السُّلُطانِ، وَجَعَلَتْهُ رَئِيسًا عَلَى هَذِهِ ٱلْحَيَوَانَاتِ ، وَأَشْرَفَتْ بِنَفْسِها عَلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ .

وَلَسْتُ فِي حَاجَةٍ إِلَى أَنْ أَذْكُرَ لَكَ أَنَّ ٱلْاَّمِيرَ وَٱلْاَّمِيرَ وَٱلْاَّمِيرَةَ عَاشَا بَعْدَ زَوَاجِهِماً عِيشَةً سَعِيدَةً هَانِئَةً ، كُلُّها وَفَاء وَإِخْلَاصَ طُولَ ٱلْحَيَاةِ .

## أسئلة في القصة

- ١ ماذا خرج من حزمة الحطب التي أحضرها الفلاح للوقود في البيت ؟
  - ٢ ما الذي قاله الثمبان الصغير لزوجة الفلاح ؟
  - ٣ كيف عامل الفلاح وزوجته الثعبان المسكين ؟
  - ٤ ما اللغة التي يتكلم بها الثعبان الصغير ؟ وهل هو ثعبان حقًّا ؟
    - من الفتاة التي فكر الثعبان في أن يتزوجها بعد أن كبر ؟
- ٦ ما الذي طلبه السلطان أولامن الفلاح قبل أن يرضى بأن تتزوج ابنته الثعبان؟
  - ٧ ما الذي طلبه السلطان ثانياً قبل الموافقة على الزواج ؟
  - ٨ بماذا شعر السلطان والسلطانة حينما دخل الثعبان حجرة الأميرة ٢.
  - ٩ كيف تحول الثعبان إلى إنسان ؟ وكيف تحول ثانية إلى طائر أبيض ؟
    - ١٠ كيف جرح الطائر ؟
    - ١١ ماذا فعلت الأميرة لإنقاذ خطيبها بعد أن صار طائرًا ؟
    - ١٢ من الذي ساعدها في الغابة ؟ وما رأيك في هذا الثملب ؟
- ١٣ ما الذي ترجم لها لغة الطيور؟ وكيف عرفت الأميرة قصة الأميرالمسحور؟
  - ١٤ كيف شنى الأمير من جروحه القاتلة ؟ ومن الذي أ نقذه من الموت ؟
    - ١٥ عاذا شعر السلطان والسلطانة بعد شقاء اينهما ؟
      - ١٦ كيف كافأ الأمير الفلاح وزوجته ؟
        - ١٧ عاذا كافأت الأميرة الثعلب ؟
      - ١٨ ما الذي تستفيده من هذه القصة ؟ ٠
      - ١٩ اذكر هذه القصة بعبارة سهلة من عندك ؟